

# 24到30年30年30年3月前







على المركب المر

# أنورانجب

# م المعرب المعرب

ألحق بهذه الطبعة فصل مطول فى الرد على ما كتبته صحف:
(الهلال والجمهورية والجديد وأكتوبر والاذاعة والعربى)
مع الإجابة على التساؤل المطروح: هل غير الدكتور طه جسين آراءه فى المرحلة
الأخيرة من حياته؟



الطبعة الثانية ١٩٧٧ هـ ١٩٧٧

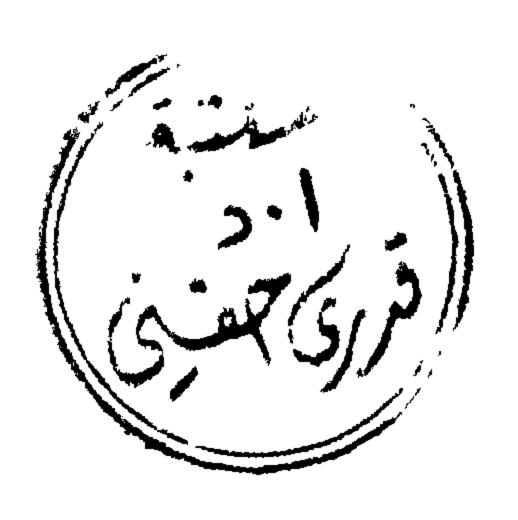

والاعتصام الطبعة الأولى ١٣٩٦ ه ١٩٧٧ م الطبعة الثانية ١٣٩٧ ه ١٩٧٧ م الطبعة الثانية ١٣٩٧ ه

المناهري من المام المام

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### مـدخـــل

لع اسم الدكتور طه حسين لمعانا خاطفا فى الثلاثينات عندما أصدر كتابه (فى الشعر الجاهلى) الذى حمل معه مجموعة من الآراء الخطيرة التى تعارضت مع أصول الإسلام ومفاهيمه فأحدثت ضحة ضخمة واسعة المدى فى الجامعة والأزهر والصحافة. ثم والى الدكتور طه مهاجمته للرأى العام عن طريق الشك الفلسني واثارة قضايا الدين والحضارة والفكر على نحو بدا معارضا للاصالة العربية الإسلامية من خلال دعوة جريئة إلى طرح نظريات الفكر الغربى فى مختلف المجالات. وقد سار الدكتور طه حسين فى طريقه ذاك لم يتخلف عنه حتى نهاية حياته فترك ركاما من الأبحاث والدراسات هي في حلجة إلى اعادة النظر فيها على ضوء الإسلام. ذلك أن الدكتور طم قد ألع الحاحا شديدا على انه يصدر عن الفكر الإسلام، ذلك أن الدكتور طم قد ألع الحاحا شديدا على انه يصدر عن الفكر الإسلام، ذلك أن الدكتور طمة قد ألع الحاحا وهامش السيرة وتاريخ الصحابة والفتنة الكبرى.

وقد جرى فى أبحاثه المختلفة مجرى كتاب الغزّب واغتيد إساليبهم ومناهجهم فى دراسة أدب العرب وتاريخ الإسلام.

والحق ان الدكتور طه حسين قد اكتسب شهرة واسعة وأنتج انتاجا غزيرا وكان له نشاطه الواسع في مجال الجامعة ووزارة المعارف بالإضافة إلى مجاله في الصحافة والتأليف. ولانريد أن نتعجل الحكم على الرجل وآثاره وإنما نود أن نضىء الطريق إلى فهمه بتقديم الوقائع والوثائق المتصلة بحياته وفكره على النحو العلمي الصحيح حتى يجيىء الحكم عليه منصفا عادلا غير مشوب بشيء من التحامل أو التحيز.

برز طه حسين إلى الناس فى ثوب من الضجيج الشديد عندما نشر كتابه (فى الشعر الجاهلى) وكشف عن تلك الفكرة التى قدمها والتى كانت موضع أخذ ورد شديدين والتى أعطت طه حسين: ذلك الموقف الذى تردد فيه المثقفون والباحثون بين الحملة العاصفة على النحو الذى كتب به مصطفى صادق الرافعى والنقد الهادىء الذى كتب به محمد فريد وجدى وكان أخطر ما قاله طه حسين: «للتوراة أن تحدثنا عن ابراهيم واسماعيل وللقرآن أن يحدثنا عنها أيضا ولكن ورود هذين الاسمين فى التوراة والقرآن لا يكنى لإثبات وجودها التاريخسى فضلا عن إثبات هذه القضية التى تحدثنا بهجرة اسماعيل بن ابراهيم إلى مكة ونشأة العرب المستعربة وغن مضطرون أن نرى فى هذه القصة نوعا من الحيلة فى اثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة وبين الإسلام والهود والقرآن والتوراة من جهة أخرى».

هذا أقسى ما كتب طه حسين: تكذيب القرآن وانكار نبوة ابراهيم واسماعيل، ثم صمت طه حسين صمتا شديداً ازاء الزوبعة العاصفة التي قامت و أسرع فغادر البلاد حتى تهدأ.

لم تكد تمر شهور حتى كان حديث طه حسين عن تأثير الوثنية واليهودية والنصرانية في الشعر العربي وادعاؤه أن لليهود أثراً في الأدب العربي، وهي محاولة خطيرة لها دلالتها متصلة بانكار ابراهيم واسماعيل. ولم يمض طويل وقت حتى كتب مقاله عن الدين والعلم: «عام أو بعض عام».

قال: ظهر تناقض كبير بين نصوص الكتب الدينية وبين ما وصل اليه العلم وقال ان الدين لم ينزل من السهاء وانما خرج من الأرض كها خرجت الجهاعة نفسها.

ثم كان فى نفس العام بحثه عن الضهائر فى القرآن الذى ألقاه فى مؤتمر المستشرقين وفيه حاول تفسير القرآن تفسيراً خاطئاً.

وفى نفس الوقت كانت دراساته فى كلية الآداب عن القرآن واستقدام كازنوفا ليحدث شباب مصر المسلم عن القرآن ويثير الشبهات حسول المكى والمر النصرانية فى مكة وأثر اليهودية فى المدينة إلى آخر هذه الشبهات العاصفة.

ولم تمر إلا سنوات قليلة حتى أثار طه حسين شبهة تحسريق العسرب لمكتبة الإسكندرية ونشر بحث المستشرقين في اتهام المسلمين باحراقها وحمل على أحمد زكى باشا شيخ العروبة عندما حاول الدفاع عن المسلمين.

وفى هذه السنوات كانت محاولة اتهام القرن الثانى الهجرى بأنه عصر شك ومجون من خلال دراسته لعدد من الشعراء الماجنين أمثال بشسار وأبى نواس ومحاولة تصوير العصر كله من خلال قلة من الزنادقة مغضيا عن أثر عشرات العلماء والفقهاء والدعاة والمصلحين.

وهكذا امتد الطريق بالدكتور طه حسين دون أن يجد حرجا من معارضة الفكر الاسلامي لآرائه، وعندما أحس طه حسين انه أصبح في موقف لا يحسد عليه كتب على هامش السيرة وانتقال الى معسكر الوفد، وحاول بذلك خداع البسطاء بأنه يكتب عن سيرة الرسول وأذيع أنه قد عاد إلى الإسلام مع أن كتاب (على هامش السيرة) تهكم صريح وقد كشف أمره صديقه وزميله في مدرسة التجديد «الدكتور محمد حسين هيكل» الذي قال ان اتجاه طه حسين هذا شديد الخطر ليس على الأدب وحده ولكن على الفكر الإسلامي كله لأنه يعيد غرس الأساطير والوثنيات والإسرائيليات في سيرة النبي مرة أخرى بعد أن نقاها العلماء المسلمون وحرروها من آثارها.

ولم يلبث طه حسين أن دعا الى الفرعونية ودعا الى الأخذ بالحضارة الغربية حلوها ومرها، ما يحمد منها وما يعاب، فى كتابه (مستقبل الثقافة) الذى كان منهجا لتغريب التعليم المصرى وقد تولى على أثر ذلك مناصب كبرى فى وزارة المعارف: المستشار ومراقب الثقافة والوزير بعد ذلك واستطاع خلال ذلك أن يبث آراءه ومخططاته فى التعليم كله، ثم كانت سيطرته بعد الجامعة ووزارة المعارف على مراقبة الثقافة بالجامعة العربية ورئاسة مجمع اللغة العربية وفى

كل هذه المؤسسات له أعهاله وآثاره البعيدة المدى فى مناهج التعليم والثقافة واللغة.

كل هذا كان يجرى واسم طه حسين يدوى بالشهرة وبالحديث وبالنقد وبالمعارضة وكان من حوله كوكبة من أوليائه يصورونه بصورة العسميد والقائد والزعيم والمفكر والعسبقرى، ومن وراثه مجموعة ضخمة من كتاب الغرب ومستشرقيه يذودون عنه ويكتبون له ويترجمون آثاره. ومع ذلك فان حركة اليقظة الاسلامية ظلت قائمة على الحق منذ اليوم الأول تكشف زيفه وترد خطأه وتبين اتجاهه وتدحض دعواه.

وقد جاءت هذه الأجيال الجديدة فلم تر هذه المعارك ولكنها رأت رجلا يوصف بأنه عميد الأدب تحاط آراؤه بهالة من التبريز والدوى، فقد عاش بعد أن توفى مصطفى صادق الرافعي والمازنى وزكى مبارك وهيكل والزيات فاستطاع بهذا الامتداد فى العيمر أن يكسب نوعا من التقدير الذى يشبه القداسة، والواقع أن الأمر كان غير ذلك تماما وان هذه الكوكبة التى عاشت حول طه حسين لم تستطع أن تحول دون كشف زيفه ودعواه وباطله، ذلك لأن أغلب من سار معد على الطريق فى أول الأمر لم يلبث أن عرف حقيقته ودخيلته فانصرف عنه.

وفى مقدمة هؤلاء أعلام الفكر الاسلامى والثقافة العربية فى عصره، وما بالك بالعقاد والمازنى وهيكل وزكى مبارك ونجيب البهبيتى وفؤاد حسنين واسماعيل مظهر وتوفيق الحكيم وكلهم أصدقاء عصره وأحباب عهده وأولياء جيله، قد كشفوا هذا الزيف وانضموا الى رواد حركة اليقظة الذين سبقوا على الطربق.

ولكى نكون على طريق الحق الذى يحستم الإسلام علينا أن نظاهره فاننا لا نتهم طه حسين بشىء، ولا نحكم عليه، إلا بعد أن نستعرض وقائع حياته ومفاهيمه وآراءه بالأدلة والأسانيد والوثائق.

ولعل ترتيب وقائع البحث تقتضينا أن نقدم هذا الثبت الحافل من الدراسات التي تناولت طه حسين وفكره وآراءه في حياته وفي ابان الوقائع:

| محمد الحنضر حسين           |
|----------------------------|
| مصطنى صادق الرافعي         |
|                            |
| محمد فريد وجدى             |
| محمد لطني جمعة             |
| دكتور محمد أحمد الغمراوى   |
| ابراهيم عبد القادر المازني |
|                            |
|                            |
| السيد محب الدين الخطيب     |
| 1                          |
| اسماعيل أدهم               |
|                            |
| محمد الههياوي              |
|                            |
| الدكتور محمد غلاب          |
| عباس محمود العقاد          |
| زكى مبارك                  |
| حسن البنا                  |
|                            |
| محمود محمد شاكر            |
|                            |
| ساطع الحصرى                |
| أحمد زكى باشا              |
| شكيب أرسلان                |
| الدكتور محمد حسين هيكل     |
|                            |
| رفيق العظم                 |
| , ————                     |
|                            |

| : معركة مرجرات (العصور ح ٦ م          | اسماعيل مظهر             |
|---------------------------------------|--------------------------|
| ۱/ص ۱۵٦)                              |                          |
| : مجلة الرسالة ٢ يوليو ١٩٣٤.          | توفيق الحكيم             |
| : أسلوب طه حسين ( البلاغ ) ٢١ يونيه   | ابراهیم المصری           |
| . 1988                                |                          |
| : عبقرية العرب                        | دكتور عمر فروخ           |
| : يوليو، أغسطس ١٩٥٤ (آخـر             | فتحى غانم                |
| ساعة ).                               |                          |
| : محاضرته عن طه حسين (النهضة          | دكتور على العنانى        |
| الفكرية ٥ ديسمبر ١٩٣٢) و ٩ مايو       |                          |
| . 1988                                | ι                        |
| : كتاب فصول ممتعة.                    | محمد سيد كيلاني          |
| : تطور النقد والتفكير الأدبي في مصر.  | دکتور حلمی علی مرزوق     |
| ۲۱ ص ۳۸٦                              | دكتور محمد محمد حسين     |
| وما بعــدها. مجلة الأزهر: حصــوننا    |                          |
| مهددة من داخلها (عام ١٣٧٧/١٩٥٦        |                          |
| . ( )                                 |                          |
| : مجلة النهضة الفكرية (٧ نوفبر        | محمد محمود بدير          |
| ١٩٣٢) شبهة المسيحية.                  |                          |
| : مقدمة كتابه (تاريخ الشعر العربي في  | دكتور محمد نجيب البهبيتي |
| القرن الثالث الهجرى الطبعة الرابعة.   |                          |
| مايو ۱۹۷۰).                           |                          |
| : مقدمة كتاب شمس الله تشرق على        | دكتور فؤاد حسنين         |
| . الغرب .                             |                          |
| : تقرير الأزهر وتقرير لجنة الوزارة في | مجموعة من العلماء        |
| ۲ نوفبر ۱۹۲۷، ۲ یونیه ۱۹۲۸ الفتح      |                          |
| م ٦٥٠ ص ص ٦٥٠ .                       |                          |
| : مجلة الأديب (آب ١٩٤٥).              | خليل تتي الدين           |
|                                       |                          |
|                                       | 17                       |

ايزاك شموس : السياسة ٢٢ فبراير ١٩٣٤.

الدكتور ناصر الدين الأسد : مصادر الشعر الجاهلي .

سامي الكيالي : طه حسين (جزءان) مجموعة اقرأ.

محمد أحمد عرفه : نقض مطاعن في القرآن.

جرجس صال : ما سرقه طه حسين من جرجس صال

(الأهرام ٢١ مايو ١٩٢٦).

البير بيزان : (سكرتير طه حسين) مذكراته

(الانذار) ۲۵ فبرایر ۱۹۳۴.

عبد ربه مفتاح : مقال ( الآن وقد عصبيت قبل ) الأهرام

۱۲ مایو ۱۹۲۳.

دكتور أحمد محمد الحوفي : الحياة العربية في العصر الجاهلي.

#### (٢) موضوعات أثارت ضجة:

تأثير الوثنية واليهودية والنصرانية في الشعر العربي ( السياسة ١٣ يناير ١٩٢٦ ).

حرق كتب طد حسين فى سوريا (المقطم ٩/٥ و ١٩٣٣/٩/١). نظرات فى النظرات (مقالات طد حسين عن المنفلوطى) العلم آخر مقال ٢٥ نوفير ١٩١٠.

مقال طه حسين عن محمد عبده ـ الوادى ـ ١١ يوليو ١٩٣٤.

مقال طه حسين عن أحمد زكي باشا ـ الوادي ـ ٨ يوليو ١٩٣٤.

مقال أحمد أمين عن طه حسين ـ الرسالة ـ ١ يونيه ١٩٣٦ .

تحريق مكتبة الاسكندرية \_ ومقال كازنوفا ترجمة طه حسين ١٨ أبريل، ٢ مايو ١٩٣٣ ( السياسة اليومية ).

جريدة كوكب الشرق: بدأ عمل طه حسين في الوفد (مارس ١٩٣٣). شراء امتياز جريدة الوادى ـ يونية ١٩٣٣ الى ديسمبر ١٩٣٤.

آراء غربية للدكتور طه حسين في القرآن في الجامعة ـ كوكب الشرق ٢٧ مارس ١٩٢٨. الضيائر في القرآن ( بحث في مؤتمر المستشرقين ) كوكب الشرق ١٥ أكتوبر ١٩٨٨ .

الخلاف بين طه وهيكل: الرسالة ١٧ يونيو ١٩٣٣.

خطاب المازنى الشهير إلى طه حسين عن فصل زكى مبارك من الجامعة: البلاغ ١٩٣٢/١٢/٣١.

مقال زكى مبارك (لو جاع أولادى) الصباح ١٩٣٦/١/١٧ . مجلة الاثنين: حديث طه حسين حول صلته بالصهيونية (١٩٤٦). سلامة موسى بقلم طه حسين: الجمهورية ٢٥ ديسمبر ١٩٥٣.

(٣) مناقشات عن طد حسين في مجلس النواب:

١٣ سبتمبر ١٩٢٦: كتاب الشعر الجاهلي:

٢٩ يونيو ١٩٢٧: اثارة موضوع طه حسين.

٥ مايو ١٩٣٠: اعادة البحث في كتاب الشعر الجاهلي.

١٩٣٩: النظر في موقف طه حسين.

ونستطيع في سبيل استعراض حياة طـه حسـين وفكره أن نقـدم مجموعة من آرائه توالت على الأيام وأثارت كثيرا من الضجيج والنقد:

١ ـ الأمر ما اقتنع الناس أن النبي يجب أن يكون من صفوة بنى هاشم والأمر
 ما شعروا بالحاجة إلى اثبات أن القرر أن كتاب عربى مطابق فى ألفاظه للغية
 العرب .

٢ - ظهر تناقض كبير بين نصوص الكتب الدينية وبين ما وصل اليه العلم من النظريات والقوانين، فالدين حيث يثبت وجود الله ونبوة الأنبياء يثبت أمرين لم يستطع العلم أن يثبتها العالم الحقيق ينظر إلى الدين كما ينظر إلى اللغة وكما ينظر الى اللباس من حيث أن هذه الأشياء كلها ظواهر اجتاعية يحدثها وجود الجهاعة، وتتبع الجهاعة في تطورها وتتأثر بما تتأثر به الجهاعة. أن الدين في ناحية والعلم في ناحية وليس الى التقائهها من سبيل ومن زعم غير هذا فهو خادع أو مخدوع.

٣ ـ ان الفرعونية متأصلة في نفوس المصريين وسبتق كذلك بل يجب أن

تبق وتقسوى والمصرى فرعونى قبل أن يكون عربيا ولا يطلب من مصر أن تتخلى عن فرعونيتها والاكان معنى ذلك: اهدمى يا مصر أبا الهول والأهرام، وانسى نفسك واتبعينا، لا تطلبوا من مصر أكثر مما تستطيع أن تعطى، مصر لن تدخل فى وحدة عربية سواء كانت العاصمة القاهرة أم دمشق أم بغداد، وأذكد قول أحد الطلبة القائل: لو وقف الدين الاسلامى حاجزا بيننا وبين فرعونيتنا لنبذناه.

٤ - خضع المصريون لضروب من البغى والعدوان جاءتهم من الفرس والرومان والعرب أيضا.

٥ - أريد أن أدرس الأدب العربي كها يدرس صاحب العلم الطبيعى علم الحيوان والنبات، ومالى أدرس الأدب لأقصر حياتى على مدح أهل السنة وذم المعتزلة. من الذي يكلفني أن أدرس الأدب لأكون مبشرا للاسلام أو هادما للالحاد.

٦ - ان الانسان يستطيع أن يكون مؤمنا وكافرا في وقت واحد، مؤمنا بضميره وكافرا بعقله فان الضمير يسكن الى الشيء ويطمئن اليه فيؤمن به أما العقل فينقد ويبدل ويفكر أو يعيد النظر من جديد فيهدم ويبنى ويبنى ومهدم.

٧ - علينا أن نسير سيرة الأوروبيين ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا فنأخذ الحضارة خيرها وشرها وحلوها ومرها وما يحب منها وما يكره وما يحمد منها وما يعاب .

#### ( T )

أولا: رفع أحد علماء الأزهر الدعوى العمامة أمام النيابة على طهد حسين ( ١٩٢٦) وجاء الكشف عن سرقة كتابه الشعر الجماهلي من كتاب مقالة في الاسلام لجرجس صال (كشف عنها عبد المتعال الصعيدي).

ثانيا: قررت عصبة العمل القومى في سوريا احراق كتب طه حسين في ميدان عام لأنه (واحد من الذين يهونون أمر العرب ويصغرون شأنهم ويرفعون الصوت بالدعوة التي يكرهونها ألا وهي الفرعونية) وذلك

قوله (خضع المصريون لضروب من البغى والعدوان جاءتهم من الفـرس والرومان والعرب أيضا ) ١٩٣٣.

ثالثا: أرسل اليه الأستاذ توفيق الفكيكي من مفكري العراق برقية احتجاج عام ١٩٣٨ قال فيها:

« ان شعاركم الفرعوني سيكسبكم الشنار وستبق أرض الكنانة وطن الإسلام والعروبة برغم الفرعونية المندحرة ».

رابعا :كشف الأستاذ محمد محمود بدير عن توزع طله حسين بين الاسلام والمسيحية (النهضة الفكرية، ٧ نوفبر ١٩٣٢).

خامسالتهام طد حسين بالصداقة اليهودية على أثر إنساء مجلة الكاتب المصرى ومساءلته في مجلة الاثنين ١٩٤٦.

( £ )

تعرضت آراء طه حسين إلى نقد النقاد:

الفرعونية والعروبة: دراسة الفريق محمد فوزى .

الشعر الجاهلي: دراسة الدكتور ناصر الدين الأسد.

مستقبل الثقافة: دراسة ساطع الحصرى.

الشعر الجاهلي: دراسات فريد وجدى والغمراوي والرافعـي ولطني جمعـة والخضر حسين، و د. على الجندي.

مع المتنبي: دراسة محمود محمد شاكر.

على هامش السيرة: دراسة دكتور محمد حسين هيكل (يراجع كتابنا المساجلات والمعارك الأدبية).

(0)

أشار الباحثون الى أن آراء طه حسين نقلت على النحو الآتى:

١ \_ آراءه في الشعر الجاهلي أخذها عن جرجس صال ومرجليوث.

٢ \_ آراءه في حديث الأربعاء أخذها عن جورجي زيدان والأغاني.

٣ ـ آراءه في هامش السيرة اعتمد فيها على الأساطير وكتاب أجنبي.

٤ ـ آراءه في مستقبل الثقافة: هي جماع ما أورده المستشرقون وكتاب التغريب عن حضارة البحر الأبيض والفرعونية.

هذه كلها مقدمات أردت بها أن أقدم لك هذه الشخصية لترى فيها رأيك على ضوء الاسلام.

\* \* \*

|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

# الباب الأول

# مرحلة التكوين والإعداد

أولا : مطالع حياته

ثانيا : رحلة أوربا وآثارها

ثالثا : في أحضان الاستشراق

رابعا: التبعية للفكر الغربي

خامسا : الولاء للسياسة الغربية

### الفصل الأول

# مطالع حياته القرية - الأزهر - الجامعة

تتمثل وقائع حياة طه حسين في أنه ولد في قرية الكليو (إقليم المنيا) (١) عام ١٨٨٩ ودخل «كتاب» القرية شان أترابه في ذلك العهد، حتى حفظ القرآن وكان قد كف بصره في العام الخامس على أثر مرض لم يعالج علاجا حاسما، ثم قصد إلى القاهرة وكان شقيقه محمد قد سبقه إليها فدخل الأزهر عام ١٩٠٧ وبتى به حتى عام ١٩٠٨ عندما بدأ يختلف إلى الجامعة المصرية في أول نشأتها وكانت تضم عدداً من المستشرقين الفرنسيين والإيطاليين:

(جويدى ـ ليتان ـ نلبينو ـ سانتلانا ـ ملبونى ـ ماسنيون) وبذلك عرف بيئة المستشرقين الذين وجدوا فيه شابا طموحا ناقا على الأزهر فعملوا على إشباع نفسه بالآمال فى بيئة الغرب وتأريث الكراهية لبيئة الأزهر ثم الإسلام نفسه ومن ذلك أن بعض المستشرقين كان يحرص على اصطحابه إلى حلقات الأزهر ، وقد أشار فى مذكراته إلى أنه صحب سانتلانا إلى الأزهر فحضر معه درسا فى التفسير كان يلقيه الشيخ سليم البشرى وكان يفسر آية «ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شىء قبلا ، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله سورة الأنعام الآية ١١١١ .

فاعترض طه على تفسير الشيخ قائلا: هذه جبرية مطلقة فأجاب الشيخ البشرى من أين تعلمت هذا الكفر، من أساتذتك الأفرنج! هنالك وضع ساتيلانا يده على كتف طـه طـالباً منه السكوت.

ولقد كانت فترة إقامته في الأزهر فترة دقيقة، كان موزعا فيها بين الحلقات يختار منها،

<sup>(</sup>۱) كان والده يعمل بفاوريقة الدائرة السنية ثم انتقل إلى مغاغة بوظيفة قبانى واستقر بعزبة الكيلو عام المما وظل يعمل بشركة كوم أمبو حتى سنة ١٩٣٧ فعاد إلى المنيا وتوفى ١٩٤٧ ( مجلة الأدب\_ يناير ١٩٦٣ ).

ويعرض، ولا يستقر في أيها، إلا حلقة الأدب والتسعر ولذلك فقد كانت ثقافته في العلم الإسلامية قاصرة بحيث لم يتمكن من تكوين فكرة كاملة عن الإسلام ولقد عرف طه حسين في الأزهر دروس الأدب ولم يقبل على دروس الفقه والعقائد وقد اتصل بدروس الفقه والمنطق والتوحيد والنحو ولكنه ألم بذلك إلماما سريعا حتى توقف عن درس الأدب وسرعان ما ضاق صدره بالأساتذة لأنه لم يصبر على فهم دقائق المسائل وظل الخلاف يتسع بينه وبين مشايخه حتى أغلق الباب بينه وبينهم واحداً واحداً ولقد ساء ظنه بالأزهر وشيوخه، الذين أعرضوا عنه لسوء بادرته وجفوته لهم، وقد تأثر بالمستشرقين في الغض من شأن المشايخ واحراجهم بالأسئلة المضللة والرد عليهم في عنف وفي سخرية وذلك كله وارد في مذكراته ( الأيام ) وسوء موقفه من أساتذته واضح لا ريب فيه باكثر من صورة وحادثة ولعل هذه الجفوة هي التي دفعت أساتذته إلى إحراجه في امتحان العالمية حين عجز عن الإجابة على سؤال يسير.

في هذه الفترة كان اتصاله بالبيئات السياسية: وكان موزعا بين الحيزب الوطني وصداقة عبد العزيز جاويش، وحزب الأمة وصداقة لطني السيد وكلاهما متعآرضان في مذهبها، كذلك كان اتصاله بالجامعة القديمة وبمستشرقيها وفي خلال هذه الفترة كان يكتب في العلم والجيريدة وكانت له معركته الحاده التي حمل فيها على المنفلوطي حملات عنيفة ثم ظهر من بعد أن ما كان يكتبه منقول من مذكرات كان يكتبها (صادق عنبر) وقد عبر طه حسين في سنواته الأخيره عن أسفه لهذه المقالات وكان طه حسين من قبل من المعجبين بالمنفلوطي وينتظر مع صديقيه الزيات ومحمود ناتي مقالته الأسبوعية في المؤيد.

ولكن عواصف السياسة ذهبت به هنا وهناك، فلم بستقر على إتجاه، وكانت كتاباته فى هذه الفترة تتراوح بين ما يلقيه إليه عبد العزيز جاويش وما يلقيه سانتلانا ولطنى السيد، وكانت له صله بآل عبد الرازق.

\* \* \*

وبق طه حسين في الجامعة المصرية القديمة من عام ١٩٠٨ إلى ١٩١٤ حين تقدم برسالته عن ذكرى أبي العلاء وكانت أول رسائل الدكتوراه في الجامعة المصرية.

ثم سافر إلى أوربا حيث التحق بجامعة مونبيله حيث درس الأدب الفرنسي واللغات الفرنسية واليونانية واللاتينية ، ثم عاد إلى مصر فأقام بها فترة ثم عاد إلى جامعة باريس حيث جاز امتحان الليسانس ١٩١٦ وأحرز الدكتوراه عن ابن خلدون عام ١٩١٧ ثم عاد إلى القاهرة حيث تولى تدريس مادة التاريخ القديم (اليوناني والروماني) ثم انتقل إلى الجامعة الرسميه عام ١٩٢٥ كتابه في الشعر المحربي وأصدر عام ١٩٢٦ كتابه في الشعر الجاهلي.

وقد أعلن الدكتور طه في عدد نوفبر ١٩٢٧ من الهلال الأسباب التي أخـرجته من الأزهر فقال:

بينا كنا نقرأ كتاب الكامل للمبرد وردت هذه العبارة (وبما كفر الحجاج به الفقهاء قوله : والناس يطوفون بقبر النبى ومنبره إنما يطوفون برمة وأعواد) فقلت أنا : إنه لم يكفر وإن كان قد أساء الأدب وبلغ قولى شيخ الأزهر وسمعت أنه سيطردنى فذهبت إلى الجريدة أريد كتابة مقال عن هذا الموضوع ، وهناك تقابلت مع الأستاذ لطنى السيد فرفض المقال : ولكنه عرض أن يتوسط لإرجاعى ، في ذلك الوقت شعرت بأن الأزهر لم يعد يشبع ما في نفسى من الأغراض الأدبية فتركته والتحقت بالجامعة المصرية .

هذه هى بدايه التحول يقول الدكتور غلاب: إن التاريخ يسجل بالخسط العسريض: أن الدكتور تقدم لإمتحان الشهادة النهائية (العالمية) ظنا أنه على شيء من العلم فلما جاء أمام لجنة الامتحان وسئل ونوقش آخفق اخفاقاً لم يشهد التاريخ مثله فنكص على عقبه وخرج لا يلوى على شيء ولا يزال الذين تقدم للامتحان بين أيديهم أحياء يرزقون ومن ذلك الوقت أخذ يحارب الأزهر (مجلة النهضة الفكرية ١٩٣٢).

ويقول البير برزان سكرتيره الأول عن هذه المرحلة من حياته أنه في سنة ١٩١١ كان قد تخرج حديثاً من الأزهر بعد حادثته المشهورة أو بعبارة أدق كان قد أخرج من الأزهر إخراجا فاعتزم أن يتعلم الفرنسية فاجتمع ببعض متخرجي الفرير وأنا منهم وكنا نتحدث بالفرنسية وبجانبنا الشيخ طه ولم يكن قد حصل على شهادة ما ثم أوصل هذا الإتصال الشيخ أحمد حسن الزيات أستاذ اللغة العربية بمدرسة الفرير وما ذكرنا له كلمة فرنسية إلا أتقىن حفظها وتفهم معناها واشتقاقها.

وقد أفاض الدكتور طه حسين في كتابة الأيام عن هذه المرحلة وكشف في الجزء الثالث عن الأسباب التي يراها سبباً لإسقاطه في امتحان العالمية.

كما أشار بصراحة (١) إلى إعراضه عن كل علوم الأزهر وشغفه بالأدب حين اتصل بالشيخ سيد على المرصنى الذى وصفه بأنه كان يكره الأزهريين وتقاليدهم ويزدرى دراستهم ومذاهبهم في هذه الدراسة وكان يقضى أكثر وقته عابثاً بالشيوخ ساخراً منهم محاولا أن يجبب الأدب إلى تلاميذه ويبغض إليهم دروس الأزهر المألوفة ، منذ ذلك الوقت فتنت بالأدب وجعلت أسخر من شيوخنا ولقد دافع طه حسين عن نفسه في مذكراته بشأن خروجه من الأزهر والتحاقه

<sup>(</sup>١) فؤاد دواره «ك» عشرة أدباء يتحدثون.

بالجامعة ومنه يفهم أن الأزهر لم يحقق له كفاية ثقافية أو علمية.

وتلك قضية له فيها رأى يقول: ان المدة التي قضيتها في الأزهر كانت فترة انتقال فكان الشيخ محمد عبده يفسر القرآن على طريقة جديدة والشيخ المرصني يعلمنا الأدب وكلاهما يذم الطريقة الأزهرية، وكانت الجريدة تنادى بمعان جديدة في السياسة والاجتاع وشعرنا نحسن تلاميذ الشيخ المرصني أن طرق الأزهر عتيقة. وشعرت أن الأزهر لم يعد يشبع ما في نفسي من الأغراض الأدبية فتركته والتحقت بالجامعة.

يقول الأستاذ حسن الشقرا: «ومن هنا يفهم القارىء أن السر فى اخراج الدكتور طه من الأزهر عدم كفاية الأزهر لسد مطامعه الأدبية وهذا كذب صراح على التاريخ وجرأة مفضوحة على الحق، والتاريخ يسجل بالخط العريض أن الدكتور تقدم للامتحان فى الشهادة العالمية فلها جاء أمام اللجنة وسئل ونوقش أخفق إخفاقا لم يشهد التاريخ مثله فنكص على عقبه وخرج ومنذ ذلك الوقت أخذ يحارب الأزهر ويغض من قدر أساطين المسلمين.

#### \* \* \*

كانت كتاباته كلها في هذه الفترة مثار خلاف في الرأى بينه وبين العلماء والأدباء، لقد كان حريصا على تبنى الرأى المثير، وكان يجدث الدوى، حتى يكون حديث الدوائر الأدبية، ولقد أثارت رسالته ( ذكرى أبي العلاء ) ضجة، دفعت عبد الفتاح الجمل أحد أعضاء الجمعية التشريعية إلى أن يقدم مذكرة يطالب فيها بحرمان طه حسين من حقوق الجامعيين لأن كتابه به بعض المفاهيم المضطربة التي تميل إلى الإلحاد.

وكان الأمر كذلك بالنسبة لرسالته عن «ابن خلدون»: فقد أثارت كثيراً من الشبهات ذلك أن الدكتور طه حسين حضر هذه الرسالة تحت إشراف (إميل دور كايم) الفيلسوف الإجتاعي اليهودي الذي كان يغض من قدر ابن خلدون، وقد سار طه حسين على طريقته إرضاء له، ومات دور كايم قبل أن تناقش رساله طه حسين وحضر بدلا منه سلستان بوجليه، وكذلك حضر طه حسين دروس كازانوفا في تفسير القرآن في الكوليج دى فرانس؛ المعهد الذي شكل فيه الفرنسيون أتباعهم دعاة الفكر الفرنسي من العرب.

وعندما أعيد إلى مصر بعد سفره عام ١٩١٤ لظروف معينة اختلف إلى درس الشيخ محمد المهدى في كلية الآداب فكتب في جريدة السفور مقالا هاجم فيه أسلوب الشيخ وقارن بينه وبين أساتذة الآداب الفرنسية ، في انتقاص وازدراء فكان لذلك أثراً سيئاً كاد أن يلغى بعثته لولا أن سارع إلى من كان يلونهم ويشفقون عليه لآفته فعاد وأتم الدراسة وعندما عاد ١٩١٩ كان فكره قد تغير تماماً ووضع آراءه وفكره على النحو الذي يتحدث به قبل ١٩١٤ في دائرة الصمت ، وبدأ يواجه القضايا والأفكار والناس على نحو آخر مختلف تماما .

وبعد فماذا كانت بيئة طه حسين التي تركت أثارها في تكوينه وتصرفاته.؟

\* \* \*

كانت البيئة الأولى: بيئة القرية هي أشد البيئات أثراً في حياة طـه حسـين، وأهم العـوامل التي كان لها أثرها هي:

- (١) الأسرة الفقيرة ذات العدد الكبير من الأبناء مع قلة الزاد.
- (٢) كف البصر الذي أصيب به في الطفولة وأثره على حياته في محيط الأسرة.
- (٣) علاقاته بأهل القرية ، وبالكتاب ، وبالقاضى وباصدقاء والده . وكان له ذه الخلفيات أثرها البعيد في حياته كلها ، ومواقفه كلها : حدة الطبع ، والتحدى ، وتأكيد الذات ، وكان له من طبائع المكفوفين قدرتهم على المناورة ، وكسب القلوب ، والانسحاب السريع في حيالات الخطر ، وقد ظلت عوامل الريف والصعيد والبيئة الأولى قائمة في كيان طه حسين بعد أن سافر إلى أوروبا وصقلته الأساليب العصرية في الحديث والحياة والحركة ، ظلت قائمة في أعماق النفس ومن وراء الوعى ، وكانت تظهر في الأزمات ، وفي بعض المواقف كاشفة عن هذه الطبيعة العنيدة ، الخائفة في نفس الوقت ، المندفعة إذا خلا الجو ، المتراجعة إزاء الخطر .

\* \* \*

ولقد أمضى طه حسين في هذه البيئة ثلاثة عشر عاما ، ثم انتقل إلى بيئة الأزهر ، قاهرة المعز ، حى الربعاية ، هذه المنطقة الحافلة بصورة القاهرة القديمة من حسول الجسامع الأزهر العتيق .

ولكن طه حسين لم يتوقف كثيراً عند بيئة الأزهر وبيوت علمائه خاصة من كان يحبهم أمثال المرصني أو المهدى، ولكنه لصداقته لعلى عبد الرازق ومصطنى عبد الرازق أوغل إلى عابدين حيث كان قصر آل عبد الرازق القائم خلف القصر، وحيث كانت جماعات كثيرة من رجال حزب الأمة تصل إلى هناك ثم كانت بيئة الجريدة حيث لطنى السيد وجماعة الدعاة إلى المصرية الكارهين للوحدة الإسلامية وللعروبة، والنافرين منها إلى «مصر للمصريين» والمؤمنين بأن الطريق الوحيد إلى الحرية هو التعاون مع الاستعار والالتقاء بالغسرب في منتصف الطريق وقبول أسلوب المراحل، وكانت النماذج المعروضة أمثال سعد زغلول ولطنى السيد وعبد العزيز فهمى هى النماذج التي كونها الاستعار وأعطاها مقادة الأمة، فكانت تلك موضع إعجاب الشباب المتطلع الطموح أمثال طه حسين.

وكانت هناك سئة الحزب الوطني ومعرفة طه حسين للشبيخ عبد العبزيز جباويش الذي كان

آحد دعائم فكرة العبور إلى أوربا وكان قد فتح جريدة العلم والشعب وصحيفة الهـداية لطه حسين ليكتب فيها.

وفى الشعب كتب طه حسين مقالاته العاصفة ضد المنفلوطى، وفى الهـداية كتب مقـالاته عن جرجى زيدان.

وكان طه حسين واحداً من الشباب الذين كانوا يقتربون من المكتبة الزكية ومن أحمد زكى باشا ليتعلموا أو يسمعوا ويقرأوا بعض المخطوطات النادرة، وكان زكى باشا أستاذا للحضارة الإسلامية في الجامعة المصرية القديمة.

كذلك فقد حاول طه حسين أن يحضر دروس الشيخ محمد عبده فى الرواق العباسى وحضر منها درسا أو درسين وكان بغرى نفسه بأن يكون على هذا الطريق.

وكانت تلك الجهاعة: طد حسين وأحمد حسن الزيات ومحمود زناتى تتجمع هنا وهناك لتقرأ المؤيد واللواء والجريدة، وتعيش في هذا الجو متطلعة إلى مستقبل غامض.

وكان طريق الحزب الوطنى هو طريق الوطنية الحقة والنضال الطويل، وكان طريق حـزب الأمة هو طريق الموصول: طـريق مذهب المنفعة الذى كان لطنى الســيد يشــير إليه دائما عن قراءات «بنتام».

كان طه حسين يشترك في هذه البيئات جميعا، ولم يحدد موقفه منها إلا بعد أن عاد من أوربا، اما قبل ذلك فكان منطلقا، وكانت الجامعة المصرية القديمة قد جمعت بين أعلام الفكر المسلمين: (أحمد زكى باشا، أمين صفوت)، وأعلام المستشرقين، وكان لطه حسين بهم صلة وثيقة طمعا في تحقيق حلمه في العبور إلى أوروبا ودخول السربون.

وفي هذه البيئة المضطربة وجد طه علو صوت حزب الأمة ، والمستشرقين وأبناء البيوتات ورجد أسلوبهم هو المصلحة مع النفوذ الأجنبي ومسايرته وكان مذهب بنتام «المنفعة» الذي دعا إليه لطني السيد وألح عليه من أبرز الوجوه التي وجهت طه حسسين وحسدت موقف وقررت اختياره ، وقد كان ، فقد تعاونت هذه القوى على إعانته ودفعه إلى بعثته وسفره إلى أوروبا بالرغم من كل المعوقات .

\* \* \*

وكان لطه حسين في هذه المرحلة شعر وقصائد مديح ورثاء وكتابات كلها قاصرة وتدور في مجال الولاء ومن أجل ذلك أغضى عنها بعد عودته من أوروبا كها أغضى عن ماضيه كله وإن ذلك ليكشف عن إجابات كثيرة على أسئلة متنوعة لماذا دخل حزب الأحرار الدستوريين بعد عودته ولماذا تركه إلى حزب الاتحاد ولماذا هجرهما إلى حزب الوفد وهدد أصحابه القدامي

بكشف أسرارهم ولماذا مدح فؤاد وفاروق ولماذا سار في كل ركاب وساير كل اتجاه ؟ لقد فعل ذلك في سبيل تأكيد ذاته وتحقيق هدفه الذي كان يطويه في أعهاقه .

وقد أشار طه حسين في مذكراته إلى أنه جرب نفسه في الشعر «لم يكد يأخذ في الكتابة حتى عرف بطول اللسان والإقدام على ألوان من النقد قلما كان الشباب يقدمون عليها في تلك الأيام وأنه كان موزعا بين مذهبين من مذاهب الكتابة مذهب الاعتدال والقصد وذلك كان لطني السيد يدعوه إليه ومذهب الغلو والإسراف وذلك الذي كان الشيخ جاويش يغريه به ويحرضه عليه تحريضا وقال إنه إذا اقتصد في النقد نشر في الجريدة وإذا غلا في النقد نشر في صحف الحزب الوطني ».

والمعروف أنه اتجه إلى الجريدة اتجاها كاملا بعد هجرة الشبيخ عبد العُزيز جاويش والق بنفسه كاملا في أحضان مفهومُ المنفعة الذي كان يدعو إليه حزب الأمة ولطني السيد.

ومن أسلوبه في الولاء وأحكام العاطفة: موقفه من المنفلوطي فقد كان يقول: «لقد كنت أمقت ( المؤيد ) كل المقت إلا يوم ينشر فيه نظره أو أسبوعية فقد علم الله أنى كنت أشغف به كل الشغف وأقبل عليه كل الإقبال ».

ولكن عندما أريد منه أن يهاجم المنفلوطي من جانب الحزب الوطني كان طه هو مخلب القط فقد حمل عليه حملة واسعة متصلة استمرت عاما كاملا تحت عنوان ( نظرات في النظرات ) بلغت ٢٣ مقالا نشر أولها في اللواء ثم امتدت في العلم الذي صدر في مارس ١٩١٠ واستمرت إلى ٢٥ نوفير سنة ١٩١٠.

\* \* \*

من أبرز مواقفه في هذه الفترة: تلك الجرأة على أساتذته ومهاجتهم وتطاوله عليهم: وهذا ما سجله في مذكراته حين قال عن الشيخ المهدى « وكان الفتى جريئاً عليه يجادله في الدرس فيرهقه من أمره عسراً وربما أضحك منه الطلاب » وقد تحولت جرأته هذه في مهاجمة من كانوا في صف خصوم أوليائه الذين كانوا يعطفون عليه ووجدوا فيه قلما جريئا، أما أحبابه فكانوا من الزعاء الذين أنكرتهم الأمة، عدلى وثروت، وكان سوطاً قاسياً يلهب خصومهم، ويصور هذا المعنى في مذكراته حين يقول « وكان صاحبنا أطول الكتاب لساناً وأجرأهم قلماً في مهاجمة سعد ونقد سياسته قبل أن يلى الحكم وبعد أن وليه وبعد أن اضطر إلى اعتزاله وأصاب الفتى من هذه الخصومة مكروه أى مكروه ».

كان يصدر في أحكامه عن العساطفة، وعن الهسوى، وليس عن عقيدة معسينة أو هدف واضح.

وكذلك موقفه من الشيخ سيد المرصنى: يقسول الدكتور محمد غلاب: كان الدكتور طسه تلميذاً مقرباً من المرحوم الشيخ سيد المرصنى وكان يتودد إليه ولكن لما ألف على عبد الرازق كتاب السياسة وأصول الحكم وحكم مجلس الأزهر عليه بالطرد كان الشيخ المرصنى أحسد أعضاء هذه الهيئة، وكان ذلك كافياً فى نظر الدكتور طه لاعتبار الشيخ المرصنى آتما يستوجب الاحتقار والإعراض من جانبه.

ويقول إسماعيل أدهم أحمد عن تراوح طه حسين بين المذاهب والبيئات أعتقد أن نقطة تحول طه حسين لم تكن إلا بعد إتصاله بالمستشرقين، فقد كانت كتاباته قبل ذلك سويه، خاصة في اتصاله بالشيخ جاويش (١).

وقد أشار طه حسين في أحاديثه التي أفاض فيها في أواخر حياته إلى مسالة إسسقاطه في امتحان العالمية وقال ( إن شيخ الأزهر سليم البشرى طلب إلى اللجنة أن تسقطني في الامتحان ومصدر ذلك أنى هجوته بشعر نشر في بعض الصحف ) ولكن الذين يعرفون الوقائع يشهدون بأن طه حسين سئل عن شيء صغير مما يعرفه الطلاب في أوائل الدراسة الأزهرية فعجز عنه.

كها أشار إلى تأثره بالمستشرقين حين قال ( تأثرى بالمستشرقين شديد جداً ولكن لا بارائهم بل بمناهجهم في البحث ).

وتكشف هذه الدراسة أن طه حسين تأثر بآرائهم وتابعها بالرغم من معارضتها للحقائق التاريخية والعلمية الأصلية.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كتابه عن طه حسين المنشور في مجلة الحديث ـ أبريل ١٩٣٨.

#### الفصل الثاني

#### رحلة أوربا وآثارها

عندما وصل طه حسين إلى أوربا واستقر فى فرنسا طالبا بالجامعة وجد نفسه مقبلا على الدراسة التى تؤهله لأن بكون عالماً فى واحد من تلك العلوم التى تدرسها الجامعات الأوروبية، وقد اختار التاريخ القديم وتاريخ اليونان واللاتين، ولكن كان عليه قبل ذلك أن يحصل على شهادة «الليسانس» الفرنسية.

وقد اتاحت له الأقدار تلك الفرصة التي كان لها أبعد الأثر في تحقيق غايته، وهي الاتصال بالأسرة الفرنسية التي نزل عندها بما ربط بينه وبين زميلته في الجامعة برباط الصداقة الذي انتهى إلى الزواج، فقد أعانه هذا اللقاء على اقتحام ذلك الجو العلمي وكان له أثره الواضح في الخط الذي قبل به طه حسين وعمل له. فقد كان هناك ذلك القس الذي دافع عن خطبته بعد أن اعترضت عليها عائلة الفتاة واستطاع أن ينتصر له ويحقق له ذلك الأمل الذي كان يعده هو انتصاراً شخصياً له ولفرنسا وللفكر الغربي وكانت الكوليج دى فرانس هي أخطر المؤسسات التي اتصل بها طه حسين في باريس فهي المصنع الذي يصنع فيه رجال الشرق في محاولة إعدادهم لخدمة الثقافة الغربية وقد مر بها كثيرون من العرب واستطاعوا النجاة من تبعيتها.

ولقد كانت هذه المرحلة من حياة الغرب، قائمة على اصطناع الثقافة والجامعة وسيلة لتأكيد النفوذ الغربى فى بلاد المسلمين عن طريق هؤلاء المبعوثين وكانت فرنسا تحس بأن بريطانيا قد كسرت نفوذها الواسع فى مصر منذ عصر محمد على بعد الاحتلال وأنها غيرت وبدلت وأعلت من شأن الثقافة الإنجليزية واللغة الإنجليزية، وكان هناك صراع عنيف بين الثقافتين واللغتين: الفرنسية والإنجليزية ولذلك فإن القدرة على احتضان مجموعة من المثقفين المصريين كانت أمراً بالغ الأهمية فى نظر السياسة الفرنسية وكانت وزارة الخسارجية قد جندت مجموعة من المستشرقين للعمل فى ميدان الجامعات لهذا الفرض أمثال ماسنيون، الذى كان يدعو إلى استبدال الحروف العربية بحروف لاتينية، وكان يدعو إلى إعلاء شأن اللهجات العامية فى البلاد العربية لتحطيم أواصر الفصحى: لغة القرآن، وكان الوقت قد حان لاستشراء السيطرة

التلمودية على الفكر الغربي وكانت أقوى هذه المؤسسات هي المدرسة الاجتاعية الفرنسية التي كان يقودها دور كايم وليني بريل اليهوديان، وكان هناك أيضا محاولة لتلقين الشباب المسلم في مدرسة اللغات الشرقية تفسيراً للقرآن يقدمه رجل فرنسي اللغة مسيحي الدين ولكنه كان صهيوني الفكرة هو «كازانوفا».

واجه طه حسين هذه المخططات، وأوغل في هذه التيارات، متقبلا لها، محبا لها، فهو بطبيعته الطموحة إلى التبريز والشهرة وتأكيد الذات نتيجة عاهته، قد مضى شسوطا، ومع الآمال المعلقة، التي يثيرها الجو العلمي حوله في الجامعة والجو الاجتاعي حوله في محيط الأسرة.

ولذلك فقد كان طه حسين صادقا أشد الصدق حين عبر عن نفسه أنه بعد عودته من أوروبا قد تغير تماما حتى لقد كان لذلك أثره الرجعى في معارفه وصداقاته واتصالاته بأعلام الفكر الإسلامي في مصر، أحمد زكى باشا شيخ العروبة، الشيخ محمد عبده، الشيخ محمد الحضرى، كل أساتذته هؤلاء لم يلبث بعد أن عاد أن هاجهم في عنف أو أعرض عن طريقهم في العمل، فقد كانت قد استوت له طريقة أخرى مخالفة أشد المخالفة.

نعم، كان للرحلة إلى أروبا أثرها البعيد والعميق في التكوين الثقافي والاجتاعي لطه حسين حتى يمكن أن يقال إنها خلقته خلقا جديداً، وأسلمته ولاء جديداً ظل مؤمنا به مدافعا عنه إلى أن غرغرت الروح، بينا تغير كثير من أصدقائه وزملائه وتلاميذه محمد حسين هيكل، متصور فهمي ذكي مبارك، إلخ ولكنه هو لم يتغير وظل ثابتا على منهجه ومذهبه كأنما كانت هناك قوة تحرسه عن أن يعود إلى الأصالة كها عاد هؤلاء.

ولقد أنتجت الرحلة إلى أوروبا آثاراً متعددة أهمها:

(أولا) الاتصال ببيئات الاستشراق وتبنى مفاهيمها ومعطياتها وقد بلغ الدكتور طه فى هذا الاتجاه مبلغا جعل بعض الناس يظن أنه واحد من المستشرقين، وكان يقول أنه يرث عقلا يونانيا من أجداده القدامى، وكان يشير داعًا بشىء من السخرية ولكن بشىء من الرضا إلى ما كان يقال من أنه سفير فرنسا فى مصر أو سفير الثقافة اللاتينية (اليونانية الوثينة والفرنسية العلمانية) فى البلاد العربية.

(ثانياً) الإعجاب بفرنسا والولاء لها، وهو إعجاب وولاء كان يصل به إلى أن يرجـــح كفتها على حقوق أمتنا ويقف مع فرنسا مدافعا بينا تضرب بقنابلها دمشق. ويهـاجم الجـاهدين في المغرب ويصفهم بالبداوة.

(ثالثاً) التأثر الشديد بثقافة الثورة الفرنسية ومطامعها، بينا الثورة الفرنسية هي عمل اليهودية العالمية للسيطرة على المجتمع الأوربي والفكر الغربي، ويبدو ذلك واضحا في إعجابه

بفولتير وديدرو وروسو وغيرهم.

(رابعاً) إتساع الخصومة مع الفكر الإسلامي والأزهر، وذلك من طبيعة الأمور حيث لم يدع ميدانا للاسلام فيه رأى إلا قال فيه رأى الاستشراق وأثار شبهاته ودفع الناس دفعا إلى الدخول في بوتقة التغريب وقد بلغ ذلك أقصى مدى حين دعا إلى الأخذ بالحضارة الأوربية خيرها وشرها، حلوها ومرها، ما يحمد منها وما يعاب.

(خامساً) بعث الأدب الشعوبي والفكر الباطني والوثني والمجـوسي القـديم وذلك من طبيعـة الهدف الذي حمل لواءه ومن شأن الأمانة التي حملها للتغريب والغزو الثقاني.

\* \* \*

وقد تحدث طه في مذكراته عن رحلته الأولى إلى أوربا فقى اله أرسل ليدرس التاريخ وكلف الحصول على درجة الليسانس وتطوع هو بهذه الرسالة لأنه سمع دروس الاجتاع التي كان يلقيها الأستاذ دور كايم فشغف بهذا العلم أى شغف . فكان كل فصل من هذه الرسالة يقرأه الأستاذان : يقرأه الاستاذ المستشرق أولا ثم يقرأه الأستاذ دور كايم وأشار إلى العهد الذى قطعه على نفسه قبل أن يسافر من مصر للجامعة وهو ألا يقدم رسالة إلى جامعة أجنبية مها يكن موضوعها إلا بعد أن تقرأها الجامعة المصرية وتأذن في تقديها وكان الدكتور منصور فهمى هو الذى اضطر الجامعة إلى أن تأخذ طلابها في أوربا بأن يقطعوا على أنفسهم هذا العهد، والناس لم ينسوا بعد ما أثارت رسالة الدكتور منصور التي حصل بها على الدكتوراه من ضجيج أثار سخط الهيئات الرسمية أولا وسخط الرأى العام بعد ذلك ، واضطر الصديق الكريم إلى أن ينأى عن مصر قريبا من عام وحيل بينه وبين التعسليم في الجسامعة أعواما . ويتحدث الدكتور طه عن يوم الامتحان وقد رافقته زوجته الفرنسية وكيف إستقبل إستقبالا طيبا من المتحنين وفهموا ما وراء الأكمة . يقول في ص ١٩٨ من مذكرات طه حسين :

«ويقبل صاحبنا على الامتحان مشفقا منه أعظم الإشفاق مروعا به أشد الروع، وإذا الأستاذ قد كتب على أوراق صغيرة أسئلة كثيرة وضعها أمامه، وجعل الطلاب كلما أقبل واحد منهم على الأستاذ يرقبونه ويرقبون ما يسعفه به الحظ ويقبل صاحبنا ترافقه زوجته، فإذا أخذت ورقة ودفعتها إلى الأستاذ نظر فيها ثم ابتسم. ثم قال في صدوت عذب: «لقد أسعدك الحظ بمرافقة هذه الآنسة: حدثني إذن عن الامبراطورية العربية أيام بني أمية » وأعفاه من أسئلة التاريخ الروماني واليوناني القاسية.

ترى ماذا كتبت السيدة في الورقة التي دفعتها إلى الأستاذ، علم ذلك عند الله ولكن الذي فهمه الأستاذ هو أن الرجل قد جاء محبا وسيعود مواليا للثقافة الفرنسية خادما لها ومعه ملاكه الحارس الذي سوف يدفعه دائما ويحول بينه وبين النكوص عها تعاهده.

وفي هذا مصداق ما أشار إلبه أحد الباحثين حين قال: لقد كان للاعتبارات الروحية فضل كبير على (طه حسين) في المصول على إجازته العلمية من أوروبا، ذلك لأن الأساتذة الذين يتقدم الرجل إليهم ليشهدهم على نجاحه كانوا يتمثلونه في أذهانهم رجلا شرقيا مكفوف البصر منسوبا ـ بالحق أو بالباطل ـ إلى معهد إسلامي هو الأزهر، فلا يترددون في سلوك مسلك التسامح معه والعادة المتبعة في الجامعات الأوربية تقضي على أساتذتها أن لا يتعصبوا ونحن نرى أن وجود طه حسين في الغرب أمراً كان بالغ الأهمية، لقد ذهب أحمد حسن الزيات ومصطفى عبد الرازق وزكي مبارك ولكنهم لم يجدوا من العناية ما وجد هو، أما الزيات فقد كانت أمانته للأدب العربي ولأمته قوية وعميقة، أما مصطفى عبد الرازق فقد كان لا يزال يحتفظ في باريس بعامته بينا ألق طه حسين عامته في البحر الأبيض بعد قيام السفينة به في مشهد درامي مثير. أما زكي مبارك فقد عارض منهجهم في رسالته وأصر على رأيه وتابعهم في القليل وخالفهم في أمر اللغة العربية. أما طه حسين فقد استجاب لهم إستجابة كاملة حتى قال: «ماسينيون» إننا أمر اللغة العربية. أما طه حسين نقول هذه بضاعتنا ردت إلينا.

\* \* \*

#### الفصل الثالث

#### في أحضان الاستشراق

عرف الدكتور طه طلائع المستشرقين في الجامعة المصرية القديمة ثم ألتى ينفسه في أحضانهم عندما سافر إلى فرنسا للدراسة بها في الفترة ما بين ١٩١٤ - ١٩١٩. حيث تتلمذ عليهم في جامعتين: مونبيليه والسوربون. واختاروه لحمل شعارهم في معبهد الدراسات الشرقية، وقد أعجب طه بطريقة المستشرقين وتأثر بها وخضع لها بل ودافع عنها بعد ذلك دفاعا واسعا، في كل كتاباته وقد وجد طه في معهد الدراسات الشرقية والكوليج دى فرانس الأجسواء التي كانت تهدف إلى احتوائه عن طريق الثقافة فتلقى مفاهيم الفكر الإسدادمي من خلال منهج كانت تهدف إلى احتوائه عن طريق الثقافة والشريعة والتاريخ والماكان هو في الأساس قد المستشرقين وخاصة فيا يتعلق بالقرآن ودراساته والشريعة والتاريخ والماكان هو في الأساس قد أعرض عن ذلك في الأزهر، حين تراوح بين الحلقات واستقر في حلقة الأدب والشعر، فإنه وجد جديداً في أسلوب العرض، وقبل بالسموم التي احتوتها هذه المناهج دون أن يتعسمق عاذيرها لقصورة عن استيعاب مصادرها الأساسية وقد وضع منهج عله بين المعهدين والجامعة على أساس واضح:

أولا: الإعلاء والتقدير لتاريخ الرومان وأدب اليونان وفلسفة الليلينية على نحو أقنعه بأن هذا التراث هو مصدر الفكر البشرى كله، وأن الفكر الإسلامي تأثر به وتشكل منه، يقول في هذا ما كان يقوله أشد كتاب الغرب تعصبا على العرب والإسلام أمثال «رينان».

راجع (مقدمة صحف مختارة من الشعر التمثيلي عند اليونان).

ثانيا: الثورة الفرنسية ودور: ديدرو وفولتير وروسو في إثارتها، وما التي إليه من أن يكون شبيهاً بواحد من هؤلاء في الفكر الإسلامي والثقافة العربية الهدما للقسيم التي كانت سسائدة ومحاربة للعقائد ودفعا للثقافة إلى أسلوب «الفكر الحر».

والمعروف أن الثورة الفرنسية هي من صنيع اليهودية العالمية للخروج من خضوع اليهود للكنيسة وقوانينها التي كانت تحصرهم في « الجيتو » وتحول بينه من وبين الاستراك في الحياة الاجتاعية والسياسية.

ثالثا: الاهتام بدراسة تين ورينان وفولتير، باعتبار أن رينان وفولتير من أعمدة الفكر الحر، المعارض للمسيحية في الغرب المهاجم لها وأن تين هو الداعي إلى المذهب المادي في النظرة إلى الإنسان ونتاجه الأدبي. (وقد كشف طه حسين عن صلته بهؤلاء وإعجابه بهم في فترة متأخرة بعد أن أتصل بالوفد ١٩٣٥ وأصبح آمناً من معارضة المعارضين).

رابعا: ترجمة وإذاعة شعر بودلير العنيف في إباحيته، المسف في أسلوبه، وترجمة وإذاعة القصة الفرنسية المكشوفة.

( وقد حفلت كتاباته فى جـريدة السـياسة ١٩٢٣/١٩٢٢ ومن بعـدها فى مجلة الجـديد وغيره بهذه الترجمات التى كانت مثار تعليق أمثال المازنى ).

خامسا: الشعر العربي الإباحي القديم، وتصيده وتصيد شعراء الإباحة والمجلون ودراستهم والاهتام بهم أمثال: بشار وابي نواس والضحاك وغيرهم.

ودعوته إلى تحرير الشعر من قيد الأخلاق، باســم الفــن للفــن ( اقرأ كتابه حــديث الأربعاء ) .

سادساً: إحياء الكتب القديمة التي كتبها الباطنية والإباحيون والملاحدة: وقد كان عونا في إصدار رسائل إخوان الصفا، وهي نحلة هدامة، وكذلك أولى كتاب الأغاني إهتاما بالغا ودفع إليه الباحثين من تلاميذه لاتخاذه مرجعاً مع أنه في تقدير جميع الباحثين لا يصلح لذلك، كذلك أعان على طبع كتب تعلى من شأن الفكر اليوناني ومحاولة القول بأنه كان بعيد الأثر في الأدب العربي أمثال كتاب ( نقد النثر لقدامة الذي ظهر من بعد إنه لكاتب آخر ).

ويكاد طه حسين في كل أعماله الكبرى أن يكون خاضعا للاستثمراق متأثراً به تابعا له معليا من قدره متحدثا عن فضله على الأدب العربي والفكر الاسلامي.

في كتابه في الشعر الجاهلي = أخذ نظريته من مرجليوت.

رأيه في (مع المتبني) = أخذ نظريته من بلاشير.

مذهبه في النقد = أخذ نظريته من تين، وبرودنير.

بحثه عن ابن خلدون = أخذه من دور كايم.

إتجاهه في حديث الأربعاء = أخذه من سانت بيف.

عمله في هامش السيرة = أخذه من كتاب على هامش الكتب القديمة.

وقد تلق طد حسين فكر الاستشراق في الجامعة المصرية القديمة أساسا وكانت دراساته في فرنسا إمتداداً لذلك مع تعمق في محاولة إثارة الشبهات (وإن كان قد اتبع أسلوب مغايظة الجهاهير فعوتب وأعيد إلى الاسلوب الساخر الماكر).

أخذ من (نلينو): مصادر التاريخ الأدبى ومن (برجستر اسر): النطور النحوى ومن (جويدى): علم اللغة الجنوبية القديمة ومن ليتان فقه اللغة.

أما في فرنسا فإن طبه حسين تابع «دوركايم»، ورآيه في ابن خلدون إستهانة وانتقباصا، وتابع «كازانوقا» عن مفهومه للقبرآن وتفسيره له، ولا ريب أن رأى هؤلاء المستشرقين في القرآن معروف فهم يرون إنه من عند محمد لا من عند الله.

وإنه يختلف في أسلوبه بين المكي والمدنى ولليهود دخل في هذا المفهوم فقد دسوا فيه التأثر مع اليهودية في المدينة، ومفهوم كازانوقا هذا هو الذي قدمه طه حسين لطلابه في الجامعة عن القرآن. وكازانوقا مستشرق له صلات بدوائر الاستعار ومسيحي له إتصال بدوائر الكنيسة، وفي مفاهيمه إتصال بالفكر التلمودي والوثني والهليبني، وكل هذا ممتزج بأرائه في القسرآن ما لا يكن معه أن يكون صحيحاً، ومن عجب أن طه حسين يقول إنه لم يفههم القسرآن في الأزهر وفهمه في فرنسا على كازانوقا، فأي فهم هذا وما مدى صحته بالنسبة لمفهوم الإسلام ؟! إنه من المؤسف والمخزي والمثير للسخرية أن يترك طه حسين الأزهر إلى باريس ليتعلم منها التسير القرآن من مستشرق متأثر بالفكر اليهودي الذي كان إذ ذاك مسيطراً على البيئات تقسير القرآن من مستشرق متأثر بالفكر اليهودي نفسه وما يشعره بأنها المفهوم الحقيق للقرآن العلمية في الغرب، ثم يجد في هذه المفاهيم ما يرضي نفسه وما يشعره بأنها المفهوم الحقيق للقرآن بينا ضاق صدره بمفاهيم القرآن الحقيقية في كتب المسلمين الأصيلة التي واجهته في أول حياته في الأزهر فأعرض عنها وعجز عن فهمها، إنه لمن المؤسف أن يقال إن طه حسين تلق فههم القرآن على مستشرق مثل كازانوقا.

\* \* \*

تابع طه حسين المستشرقين في آرائهم عن إنكار الشعر الجاهلي وإنكار وحدة اللغة العربية قبل الإسلام، فقد ذهب المستشرقون إلى أنه كان للعرب شعر ديني على مثال قصائد الهند والفرس والأساطير اليونانية، ورتبوا على ذلك إنكار الشعر العربي المنسوب إلى الجاهلية لأنه خلو من التعبير عن العبادات والشعائر وما إليها، وقد دحض الباحثون هذه الشبهة، ووصف العقاد هؤلاء المستشرقين ومن تابعهم على هذا الفهم أمثال طه حسين بالجهل بعلم التاريخ الجاهلي [ راجع ( اللغة الشاعرة ) ( مطلع النور ) ] كذلك رفض المفكرون المسلمون شبهة اختلاف اللغة العربية قبل الإسلام وفي هذا الجال نذكر أن « الإستشراق » في الغرب نشأ قدياً في بيئة التبسير ولا تزال منه جذوره ومراميه وقد كانوا في أبحاثهم إما تابعين لوزارات الخارجية والإستعار التي تحاول أن تجعل من مهاجمة الفكر الإسلامي وتشويه وسيلة لتدمير معنويات العرب المسلمين أو تابعين للكنيسة التي لها خلافها العقائدي مع الإسلام أو كانوا قاصري المدارك في فهم البيان العربي وتعمقه.

وقد صور زكى مبارك ( مع الاحتياط له في مجال البحث العلمي بتحفظ خاص في خصومته

الشخصية مع طه حسين ) يقول له : مضيت فانتهبت أراء المستشرقين وتوغلت فسرقت حجج المبشرين وكان نصيبك ذلك التقرير الذى دمغتك به النيابة العمومية ، اتصلت بالمسيو كازانوڤا ففرض عليك رأيه فرضا ولم تكن رسالتك عن أبن خلدون إلا نسخة من أراء ذلك الأستاذ ووقف مسيو ماسينون وقال : إننى حين أقرأ أبحاث طه حسين أقول هذه بضاعتنا ردت الينا ) .

\* \* \*

دور كايم، وكازانوفا، ماسنيون، عملوا على صياغة فكر طه حسين ليكون غربيا خالصا، وصاغته البيئة الإجتاعية من الناحية الأخرى على نحو جعل أمانته للفرب ولفرنسا أكبر من أمانته للعرب والإسلام، بل جعلته يقدم بلاده للغرب لتكون تابعة له في الفكر ظنا منه أن ذلك قد يحررها من الاستعار السياسي أو العسكرى بينا هو بما قدم إنما استهدف أن يصهر أمته وفكرها في بوتقة الغرب، إحتواء وتبعية، ويحاول أن يجد كذلك من التبريرات ما هو كاذب ومضلل وذلك حين يرى أن الفكر الإسلامي خضع للفكر اليوناني قديما ولما كان الفكر الغربي الحديث وليد الفكر اليوناني فإن الفكر الإسلامي يستطيع المتابعة أو التبعية وهيهات أن يكون قوله ذلك صادقا أو مقبولا إلا عند أصحاب الأهواء أو البسطاء السذج الذين غرر بهم في دروسه بالجامعة.

\* \* \*

صور طه حسين علاقته بالمستشرق كازانوقا الذى علمه تفسير القسرآن في الكيوليج دى فرانس ولم أكد اسمع له فرآنس على هذا النحو: يقول (١) «عرفته استاذاً في الكيوليج دى فرانس ولم أكد اسمع له حتى أعجبت به إعجابا لم أعرف له حدا ، كان يفسر القرآن وكنت حديث العمهد بباريس ، كنت شديد الاعجباب بطائفة من المستشرقين ولكني لم أكن اقدر أن هؤلاء المستشرقين يستطيعون أن يعرضوا في اصابة وتوفيق لألفاظ القرآن ومعانيه ، والكشف عن اسراره وأغراضه ، فلم أكد اجلس الى كازانوقا ، حتى تغير رأيي أوقل حتى ذهب رأيي كله وما هي الا دروس سمعتها منه حتى استيقنت ان الرجل كان اقدر على فهم القرآن وأمهر في تفسيره من هؤلاء الذين يحتكرون علم القرآن ويرون انهم خزنته وسدنته واصحاب الحق في تأويله ، فتنت بهذا الرجل لا لأنه كان عالما حاذفا ، ولا لأن منهجه في البحث كان متقنا دقيقا حصيفا بل لهذا ولشيء آخر خير من هذا ، كان حراً خصبا رفيقا لا يتعصب لرأى ولا يتأثر بهذه العواطف المنكرة التي تفسد على الناس علمهم وادبهم وفنهم وحياتهم العقلية والشعورية بوجه عام ، كان المنكرة التي تفسد على الناس علمهم وادبهم وفنهم وحياتهم العقلية والشعورية بوجه عام ، كان كازانوقا مسبحيا شديد الإيان بمسيحيته يذهب فيها الى حد التعصب ، ولكنه كان إذا دخل كازانوقا مسبحيا شديد الإيان بمسيحيته يذهب فيها الى حد التعصب ، ولكنه كان إذا دخل

<sup>(</sup>۱) السياسة اليومية ـ ۲۷ مارس ١٩٢٦

غرفة الدرس في الكوليج دى فرانس نسى من المسيحية واليهبودية والإسلام كل شيء، إلا أن لم المسيحية واليهبودية والإسلام كل شيء، إلا أن لم المسيحيا أن تخضع للبحث اللغوى كما تخضع المادة للعملهاء يتناولونهما في معماملهم عا يشاؤن من ألوان البحث والامتحان، نعم، لم يكن مسيحيا ولا يهبوديا ولا متدينا حين كان يعرض لنص من النصوص القرآنية يدرس لفظه ويكتشف معناه.

وأشار إلى أن ابن خلدون كان أشد ثقـلا عليه وأبرهم عنده فى آن واحـد، وأنه كان يحـب ابن خلدون، ولكنه كان يهاجمه كلما سنحت الفـرصة، ذلك لأن ابن خلدون اتهـم العـرب تهما وزعم أنهم لا يصلحون لحضارة ولا لعمران فلم يكن كازانوڤا يغفر له هذا الاعتداء.

وما أشار إليه طه حسين عن كازانوقا ملىء بالمغالطات فلم يكن كازانوقا يفهم في القرآن ، حين ما يفهمه علماء المسلمين وإنما يفهمه ويبحثه من خلال ذلك المفهوم الاستشراقي للقرآن ، حين يرى الحرية المطلقة في القول بأن القرآن من كلام محمد وأن آيات القرآن يمكن أن توصيف بالقوة والضعف وهذا المنهج الذي تعلمه طه حسين من كازانوقا هو الذي طبقه في كلية الآداب وسجله تلميذه محمود المنجوري في بحث نشره في مجلة الحديث الحلبية سيرد في موضعه في هذا الكتاب ، وخلاصته أن هناك قرآناً مكياً وقرآناً مدنياً وان الرسول تأثر بالكتب القديمة ، في أسلوب القصص ، إلى آخر هذا الاتجاه الجرىء على الله وكتابه ودينه ، أما موقف من ابن أسلوب القصص ، إلى آخر هذا الاتجاه الجرىء على الله وكتابه ودينه ، أما موقف من ابن خلدون فقد كان كاذبا في اتهامه بما قال عن العرب ذلك أن ابن خلدون لم يكن يعنى العرب على اقال وإنما عنى الأعراب كما أشار إلى ذلك مؤرخوه : سياطع الحصرى وعلى عبد الواحد وافى .

وقد أشار طه حسين إلى أن كازانوڤا قد عطف عليه وبر به حين عينه في الجمعية الأسـيوية الفرنسية وأنه ظفر له بإحدى الجوائز عن رسالته.

وهذه عبارته: لم أكد أبرح باريس حمق أحسست عطف كازانوقا لى وبره بى فإذا هو يقدمنى إلى الجمعية الآسيوية الفرنسية ويجعلنى أحد أعضائها معه ومع زميله هوار، فاتصلت بينى وبينه هذه المودة العلمية الخالصة للعلم.

\* \* \*

وأشار إلى موقفه من ليتان: «إذا ذكرت ليتان إنما أذكر أستاذاً كان له أبلغ الأثر لا أقول فى حياتى الخاصة بل فى حياة كثير من الشباب الذين كانوا يختلفون إلى الجامعة المصرية القديمة ، ما أعرف أن أحداً أثر فى الحياة العقلية للشباب المصرى فى ذلك الوقت مثل الأسستاذ ليتان والأستاذ نلينو، نشأ بينى وبينه شىء من المودة لم يلبث أن تحول فى نفس ليتان إلى حب عميق وكان يعتبرنى ابنه ، وكان يرى أنى قد استطعت أن أفهم عنه ( نقول وهذا شىء طبيعى ) .

وقد سعى المستشرقون إلى إلحاق طه حسين بكل مؤتمراتهم وكانوا فرحين به لأنه كان يأخذ خططهم فينفذها ويقدم لهم من التقارير ما يرضيهم، ولا يتردد في أن يقول عن أى موضوع أن المستشرقين يرفضون هذا التفسير أو هذا الرأى، وأنه لا بد من إتخاذ أسلوب آخر يرضيهم ويقنعهم، وقد ظهر هذا واضحا في بحثه عن الضهائر(۱) في القرآن وقد حجب الدكتور هذا البحث بعد عودته ولم يسمح بنشره باللغة العربية حتى استطاعت جريدة كوكب الشرق أن تحصل عليه وتنشره.

وقد كشف الأستاذ مصطنى صادق الرافعى هذا المفهوم الدخيل الذى قدمه طه حسين ويكن القول بأن طه حسين لم يترك فرصة تمر دون أن يشهيد بالمستشرقين ولا يحلو له أن يعرض لموضوع أيا كان، دون أن يشير إلى الاستشراق بالتمجيد والمتابعة دون تحرج أو تحرز أو حياء من الإحساس الذى ينشه عند قارئه إزاء تبعيته وعبوديته وولائه الشديد للفكر الوافد.

وقد يصل في ذلك إلى حد بالغ الخطر.

يقول الدكتور ذكى مبارك فى هذا: لقد نشر المستشرق الروسى (اغناطبوس كراتشفوسكى) كتاب البديع الذى ألفه ابن المعتز. وأطسال طه حسين فى الثناء على هذا المستشرق الروسى وتساءل مبارك قائلا: ترى ما هو هذا الجهد الذى بذله ذلك المستشرق الروسى حتى يستحق كل هذا الثناء، كل ما فى الأمر أنه صحح سبعين صفحة، ما قيمة ذلك بجانب الجهد القهار الذى بذله مؤلف النثر الفنى وهو يقع فى غاغائة صفحة من القطع الكبير، لقد تجمعت فى طه حسين كل معانى المروءة فى تشهيع التأليف فقال (كتاب من الكتب، أخرجه كاتب من الكتاب) فهل تعرفون كيف يثنى على من يصحح سبعين صفحة ويتجاهل من يؤلف غاغائة صفحة ؟

الجواب سهل: فذلك الرجل الذي صحح سبعين صفحة يعيش في أرض بعيدة جدا هي البلاد الروسية ولن يعود عليه الثناء بمنفعة عاجلة أو آجلة تضايق الدكتور طبه حسين، أما الثناء على الرجل الذي ألف ثماغائة صفحة فخاطرة لها عواقب لأن مؤلف (النثر الفني) يعيش في مصر، والثناء عليه بما هو أهله يضايق الدكتور طه مضايقة عنيفة ويضعه في كفة الميزان مع شاب كان بمنزلة التلميذ من الأستاذ. أفهمتم كيف يتحكم الهوى والغرض وكيف

<sup>(</sup>١) أشارت جريدة الأهرام في ١٢ سبتمبر ١٩٢٨ إلى أن مندوبها رأى صورة من محاضرة الضهائر في القرآن وأراد الإطلاع عليها ولكن الدكتور قال له انه لا يشاء أن ينشرها باللغة العربية.

تختلف الأحكام باختلاف الظروف ؟ هو يختطف كل ما يراه في طريقه من الآراء التي تصله من بلد بعيد، فهو اليوم تلميذ فلان وغدا تلميذ علان وكان بالأمس تلميذ ترتان وتكاد تجزم أنه لا يتشيع لفكرة ما إلا وهو فيها تبع لشخصية يتوهم أنها مستورة عن الناس، ولكنه في هذه الناحية سيء الحظ فني مصر رجل يعرف كها يعرف نفسه، وهذا الرجل صحب المستشرقين أكثر مما صحب وهو يعرف من أقوالهم أكثر مما يعرف، فليس بغريب أن نرى الدكتور طه مطوقا بتهمة السرقة الأدبية في أغلب ما ينشر من الآراء (١)

\* \* \*

ولقد تابع المستشرقون طه حسين بالرعاية والتأييد والحديث عنه وتقديره ودعوته إلى كل مؤتمراتهم وحتى الساعات الأخيرة لوفاته كانوا يهدونه جائزة ونيشانا ومالا وكذا دون توقف، وقد آلف المستشرقون الإيطاليون عنه كتابا أشرف عليه فرانشيكو جابريلي تحدثوا فيه عن دراساته للتاريخ والنقد والقصة والإسلام وفي هذا الكتاب يقولون أن ما كتبه عن أدب اليونان وتاريخهم وحياتهم خير ما قدم للأدب الغربي، وأن كتابه على هامش السيرة قد كشف غوامض تاريخ المسيحية في الشرق (نقول المسيحية لا الإسلام).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) جريدة البلاغ ٢٨ يولية ١٩٣٥ ـ وصاحب النثر الفني هو زكى مبارك نفسه كاتب الكلمة.

### القصل الرابع

### التبعية للفكر الغربي

قدم المستشرفون إلى طه حسين الفكر الغربي، في صورته التي عرفها الغرب في العقد الأول والثانى من القرن العشرين، وهو فكر حاصرته الأيدلوچية التلمودية فانصهر فيها فقد كانت مدرسة العلوم الاجتاعية قد ظهرت في فرنسا وظهر من قبلها ذلك التيار الخبطير الذي هاجم المسيحية وتحول عن الفكر المسيحي والفلسفة المثالية إلى الفكر المادى المتأثر بالمفاهيم التلمودية، في حلقات متصلة تبدأ بقولتير، وفلاسفة الثورة الفرنسية: روسو وديدرو ثم تتصل بأوجست كنت، وارنست رينان، وماركس وتصل إلى دور كايم وفرويد وسارتر وتحملها أقلام وألسنة: كازانوڤا، ليني بريل وما سنينون وغيرهم.

وعن طريق هؤلاء تشكلت في نفس طله حسين وعقله وأعهاقه تلك العلقيدة التي عاش متحمسا لها ومدافعا عنها وحفيا بها وهي الوفاء للفكر الغلري ولفرنسا وللفكر اليوناني ولأوروبا، يقول. «الأب» كهال قلته: في رسالته عن طه حسين وأثر الثقافة الفرنسية في أدبه: أن الفكر الفرنسي بالنسبة إلى طه حسين أكثر من مدرسة أو من معين لقد كان جزءاً من حياته وجزءاً من إنتاجه حتى تكاد تحسب من خلال قراءة ما كتبه عن فرنسا وعن أدباء فرنسا وعن تاريخ فرنسا فرنسا ما يقنعك بأن هذا الأثر لا ينتجه إلا من كان فرنسيا فكراً وعقلا وثقافة وإحساسا فعلاقة طه حسين بالفكر الفرنسي ليست علاقة أخذ فقط».

ويصور هذه العلاقة في تلك المتابعة بالإعجاب والإيمان لأراء المفكرين الغسربيين، كذلك إعجابه بباريس حتى أنها تكاد في رأيه «تختصر العالم الإنساني على اختلاف أزمنته وأمكنته». ويقول أنه حين وصل إلى فرنسا اندمج اندماجا تاما في الحياة الفرنسية.

ويصل الأب قلته بعد تفصيل واسع إلى التساؤل: ما الذى أثر فى طه حسين من الثقافة الفرنسية أكثر من غيره من الأمور، ويجيب على ذلك بقوله: فى ظنى أن البيئة الفرنسية بكل ما تحمل هذه الكلمة من المعانى الحسية والمعنوية، البيئة الفرنسية فى كل مظاهرها الخارجية والثقافية، البيئة الفرنسية كبلد من بلدان العالم له تاريخه وجغرافيته وأثره البعيد والبيئة الفرنسية كحضارة من أرقى الحضارات، البيئة الفرنسية كأسلوب من أساليب الحياة العصرية،

إسراف في الحرية وحب الحرية نادراً ما نجد مثله في غير فرنسا ، حب للحياة وانغاس فيها ، البيئة الفرنسية كثقافة ، وفيها فلسفة إنسانية هي امتداد للفلسفات اليونانية واللاتينية بل لعلها هي ميراث هاتين الفلسفتين ، هذه البيئة الفرنسية هي أهم ما أثر في طه حسين وفي فكره وفي حياته وفي أسلوب تفكيره وفي نظرته للأمور . لقد كانت حياة طه حسين الفكرية ، وفلسفته تنصب في ظني على غاية أساسية أن يخلق من مصر امتداداً لأوربا وللثقافة الغربية وفرنسا بالذات ، لقد كان يود من صميم أعاقه أن تقوم في مصر حضارة ورقى كما في أوربا وبخاصة في فرنسا (١) .

ولا ريب إن هذه العبارة للباحث «كال قلته » تمثل اخطر الآثار التي أحدثتها رحلة أوروبا وبيئة المستشرقين في طه حسين: وهي دعامة فكره كله واتجاهه كله طوال حياته من بعد.

\* \* \*

ان الفكر الغربى الذى تلقاه طه حسين فى باريس وصدر عنه من بعـد طـوال حياته فى كل كتاباته ( سواء كانت أدبية أم تاريخية أم إسلامية ) يتمثل فى خمسة مصادر هامة:

(١) فولتير: الفكر الحر

( ۲ ) ارنست رينان وتين: الجبر التاريخي، والاتفاق بين نشأة رينان ونشأة طه حسين ( ۳ ) ارنست رينان عن المسيح ( قسيس وشيخ أزهرى ) كلاهما رأى نبيه من غير وجهة نظر دينه ( كتب رينان عن المسيح وكتب طه حسين عن محمد ) من غير وجهة النظر الأصلية.

(٣) أوجست كونت وبول فاليرى: ومفهومها يتمثل في قدرة العلم وحده على إيجاد حـل المشكلات والقضايا الفلسفية والاجتاعية، ويدور حول: الجهاعية وإلغاء الفردية والذاتية.

( ٤ ) دور كايم وتين : ويتمثل مفهومهما في نظرية تقـديس الجهاعة والإيمان بالجـبر التاريخــي المطلق .

(٥) ديكارت وسانت بيف ومذهبها في الشك الفلسني.

وقد صور طه حسين اغلب هذه الشخصيات وكشف عن إعجابه بها ومتابعته لها.

(١) اما فولتير فقال عنه إنه كان صاحب عبث ولهو ما وسعه العبث واللهو. وكان حاد اللسان الطبع إنتهى به هذا إلى أن أغضب بعض الناس، وأنه كان حاد المزاج سريع التأثر بكل ما يرى ويسمع ويحس، وانه جاهد في سبيل حرية الرأى وأثر جهاده في الحياة الفرنسية أولا ثم في الأوربية بعد ذلك ثم في الإنسانية بوجه عام، واندفع في ذلك إلى غير حد فأساء إلى الدين نفسه وقال إن فولتير كان يحب المجد ويكلف بالشهرة ويحرص على السلطان، وإنه كان عدوا للديانات.

<sup>(</sup>۱) ص ۱۱۶ من کتاب طه حسین

يقول: «وأنه كان يعلل ذلك أولا بأن الديانات مخالفة للإنسانية لأنها سبب الإضطهاد وسفك الدماء، نقول (لا شك أن فولتير يقصد اليهودية والمسيحية) وثانيا لأن الديانات مخالفة للعقل لأن فيها أسراراً لا يستطيع العقل أن يفهمها وثالثاً لأن الديانات عنده ديمقراطية وهي من حضارة الطبقات المنحطه لا تتصل بالطبقات العليا، وأنه قد اندفع في بعض الديانات إلى سخف كبير لا حد له فقد هاجم التوراة والكتب المقدسة كلها».

كل هذا قاله طه حسين عن فولتير وهو يوحى بما يقول هو ويردده حتى يجعله كلاما سائغا ومقبولا لأنه يلقيه في محيط آخر غير محيط الغرب المسيحى وذلك لأن الكوليج دى فرانس كانت ترى ويرى معها الاستشراق ومن ورائه الصهيونية والتلمودية والماسونية وأصحاب الثورة الفرنسية أن إذاعة هذه الآراء كانت مقدمة للتحول الذى حدث في الغرب وأن نقله إلى محيط الفكر الإسلامي سيؤدى إلى مثل ذلك، وكل كلمات طه حسين توحسى بالإعجاب بفولتير، أحد دعائم المحافل الماسونية وفلسفتها، ولو أن هذه العبارات لم تكن تصور فولتير، لكانت خليقة بأن تصور طه حسين نفسه، ولقد كان طه حسين متجاوزا لحق الترجمة والعرض للشخصيات الغربية بحديثه هذا الذي القاه في قاعة إيوارت في الجامعة الأمريكية بعد أن انضم إلى الوفد وأصبح آمنا في حماية هذا الحزب الشعبي الكبير) وهو ما جع في كتاب اراء حرة ص ١٥٣)

ويقول طه حسين عن مثله الأعلى رينان: لقد اندفع (أى رينان) في الانتصار لحرية الرأى حتى لم يفرق بين حرية الرأى وبين الشك وحتى جعل الحياة لونا من ألوان العبيب إن صحح هذا التعبير به تستطيع أن تستبق من رينان هذا الجهد الصادق في سبيل العلم والبحث الحبر، ولكنك لا تستطيع أن تستبق هذا الإسراف في الشبك وهذا اللهبو بالنظريات وهذا العببث بالحقائق وهذا الاندفاع إلى القبول والرفض والاستعداد لقبول كل نظرية وتلق كل رأى، وفي الإيان والاضطراب وفي هذا خطر لا بد للذين يقرأون رينان أن يتقوه » ونحن بالذى قال به طه حسين عن رينان نقول عن طه حسين، وستكشف صفحات حياة طه حسين وفكره فيا بعد مشابهة تامة بهذا الذى انتقده في رينان ومتابعة تامة له.

(٣) كذلك فقد كان ولاء طه حسين للفكر الغبربي ماضيا في طريقه الذي لا يمد الفكر الإسلامي بالايجابيات والقيم العليا والمناهج والأساليب الأصيلة، ولكن بهذه السلبيات كلها، وهو في أقوى مجال وأكبر ميدان عمل فيه وهو ميدان الأدب نجده يتابع «تين» في رأيه ومفهومه الذي استمده من المذهب المادي الذي لا يرى الإنسان إلا جسما ومادة ولا يرى في إطار حياته إلا البيئة والعصر وحدهما ويتجاهل تجاهلا تاما أن الإنسان روح ومادة وان هناك بعدا ثالثاً للحياة هو: العقائد التي تربط الإنسان بالله وبالوجود كله من أزله إلى أبده وتربط الحياة الدنيا بالآخرة. وتجعل الإنسان المريد مسئولا وملتزما أخلاقيا ومبعوثا للجزاء والحساب بعد الموت، هذا المفهوم الإسلامي أنكره طه حسين في نظريته في نقد الأدب، متابعة لمظفهيقه

« تين » الذي يصوره في محاضرته فيقول:

ويرى (تين) أن الإنسان حيوان ينتج الأدب والعاطفة كما أن دودة القر تنتج القر وكما أن الأرض تنتج ما تنتج من نبات، إذن هو يدرس هذا الحيوان الذى ينتج الأدب كما ندرس دودة القر والأرض التي تنتج النبات وهو من هذه الناحية يوشك أن يكن ماديا وهو مسرف في التأثر بالفلسفة والعلم إسرافا يوشك أن يخرج الأدب عن طوره الذى ألفه الناس، وهو منكر قبل كل شيء لحرية الفرد، لا أريد الحرية السياسية ولا الحرية الشخصية وإنما أريد الحربة الفلسفية، وهو ينكر (الاختيار).

ويعتقد أن العالم متأثر بطائفة من القـوانين تدبره وتسـيره دون أن تتعـرض هذه القــوانين للخطأ أو الاضطراب؛ فهو إذن من أنصـار الجـبر، ومن الذين يعـتقدون أن الإرادة الفـردية لا تؤثر في حياة العالم بشكل من الأشكال.

وهو حين يريد أن يفهم شيئا من الأشياء فهو لا يعتمد في فهم هذا الشيء إلا على الحس يرى أو يسمع أو يلمس. فهو إذن من أنصار مذهب الحس، وهو معرض عما بعد الطبيعة لا يرى للانسانية وسيلة إلا بالحس، وهو لا يؤمن بما بعد الطبيعة ولكنه لا يجحده، وإنما يقول: لا أراه فلا أعرفه، وهذا رأيه في الإله، فإذا انتقل إلى دراسة الإنسان فرأيه في الإنسان ردىء وهو يعتقد أننا إذا درسنا نفس الإنسان وجدناها تنحل إلى شيئين اثنين:

الإنسان قبل كل شيء حيوان متوحش وهو بطبيعته كغيره من الحيوانات الضارة المفترسة تهذبه الحضارة شيئا فهيو إذن يحتقر الإنسان، وما دام مؤمنا بالجير منكراً للإرادة مؤمنا بأن الإنسان شرير بطبعه وأن عقل الإنسان شيء مكتسب فهيو غير متفائل بالحياة وهو ساخط منكر للناس منكر لحياتهم على اختلافها وما دام (تين) يؤمن بأن الإنسان كغيره من الأشياء خاضع لقوانين العلم فليس من سبيل إلى دراسة الفرد من حيث هو فرد ولا سبيل إلى أن يدرس على أنه فرد جيزء من الأمة والأمة جيزء من جنس والأمة متأثرة بالإقليم، متأثرة بالزمان متأثرة بكل ما يتصل بها من مظاهر الكون والحياة ويقول أن (تين) فرض حسرية الرأى على نفسه وخصومه وأنصاره فرضا وهو بهذا يدفع الفرنسيين والشباب إلى أن يفكروا في كل شيء وأباح لهم أن يعرضوا كل شريف للإنكار والشك والرفض».

وهكذا يجرض طه حسين الشباب ويفتح أمامه أبواب الإثم وسموم الفكر وإباحيات المذاهب ويشى بأشياء خطيرة ، من بيئات أخرى ، فينقلها الينا ويثيرها خلال هذه الدراسات وفق أسلوب الاستشراق في إثارة الشكوك ، وهو في نفس الوقت يكشف لنا عن أعهاقه التي آمنت بالفكر الغربي في أشد أحواله عنفا وشكا واختلاطا واضطرابا .

وذلك مذهب في النقـد الأدبي أخـذه من ( تين وبرونتير وسـانت بيف ) لا يخــرج عن هذه

المعانى وذلك هو الذى طبقه من بعد على الأدب العربى فى عصور الإسلام وعلى الأدب العربى المحديث، وتجاهل به أصالة الفطرة الإسلامية وطبيعة الإنسان الجامعة بين الروح والمادة، وأثر العقائد والأديان فى بناء الأفراد، فكرهم ووجدانهم.

وإذا كان تين قد عرف الجبر، وعرض له طه حسين في إنكار فإن طه حسين هو أول من أدخل مفهوم الجبر إلى الفكر الإسلامي الحديث حين كتب عن أبي العلاء وقبل أن يذهب إلى أوروبا متأثراً بالنظريات التي طرحها المستشرقون في دراسات الأدب في الجامعة المصرية القديمة، ولقد ظل طه حسين في فكره كله جبريا منذ ذلك اليوم فهو ينكر الإرادة الإنسانية وينكر ما يتبعها من مسئولية وجزاء وإذا كان يذهب في ذلك مذهب الغربيين فهو ذاك وإذا لم يذهب فهو ما تقول به الباطنية في الفكر القديم العنوصي السابق للإسلام والذي جدده ابن الراوندي والرازي وغيرهم.

ويقول كمال قلته فى كتابه عن طه حسين ( فى رأيى أن فولتير وطـه حسـين متفقــان تماما فى المبادىء التى ارتكزت عليها فلسفتيهما ) وصدق .

(٤) وأعجب طه حسين في الفكر الغربي بالفيلسوف الذي وصف بأنه صاحب دين جديد في الغرب (أوجست كونت) صاحب الفلسفة الوضعية الذي يقول بقدرة العلم على حل جميع القضايا والذي أعلن (دين البشرية) ووضع العقل في المحل الأول لاستكشاف قوانين الوجود، ويتابع طه حسين رأيه في الفرد والجهاعة، يقول (فالفرد إذن ظاهرة اجتاعية وإذن فليس من البحث القيم العلمي في شيء أن تجعل الفرد كل شيء وتمحو الجهاعة التي أنشاته وكونته محواً، إنما السبيل أن تقدر الجهاعة ويقدر الفرد، ويقول: (ليس من الحق أن تنسى الجهاعة التي هي المؤثر الأول في ظهور الأداب والآراء الفلسفية وتقصر عنايتك على الفرد الذي كان مظهراً لهذه الأداب وهذه الآراء) وهو يذهب في هذا مذهب الفلسفة المادية والماركسية التي تقول حيث يقول:

( والفرد إنما في وجوده المادي والمعنوي أثر اجتماعي وظاهرة من ظواهر الاجتماع ) .

وذلك قة مفهوم (أوجست كونت) الذي عمقه من بعد (دور كايم) وصولا بالفكر الغربي إلى المادية المطلقة.

ويقول كمال قلته: يتفق كونت وطه حسين . . في أن الجماعة هي التي تنتج الفرد والدراسات العلمية والاجتاعية والخلقية ينبغي أن تنطلق من الجماعة لا من الأفراد فالفرد ظاهرة اجتاعية في وجوده المادي والمعنوى أثر اجتاعي ، فجسمه وعقله وروحه أثر من ثمار البيئة الاجتاعية .

وهذه هى بذور النزعة الجهاعية الماركسية فى أدبه وهى تتعارض تعـارضا مطلقـا مع مفهـوم الإسلام للجهاعة والفرد، كها تعارضت فكرة الجبرية التى آمن بها مع مفهوم الإسلام من قبل.

(0) ويقبل طه حسين مذهب سانت بيف في قطع علاقة الأدب بالفكر والدين، ويحاول أن يجعل الأدب الذي هو قطاع من الفكر لا ينفك عنه متصلا به في مفهوم الإسلام الجامع، يجعله متحرراً يستعلى ويذهب إلى أبعد الغايات في الحرية متجاوزا ضوابط الأخلاق والقيم، يقول سانت بيف: «كيف يمكن للأدب أن يكون فنا إذا خضع لكل ما تحمل الأدبان من حقائق أو من أساطير دخيلة » ويردد هذا طه حسين دون أن يعي أن لدين الذي هو منتسب إليه ليس كذلك وأنه يحمل الحقائق وحدها ولا يحمل معه أي أساطير موروثة أو دخيلة ولذلك فإنه لن يكون مانعا للأدب من أن يؤدي رسالة الحق، لقد كتب سانت بيف رأيه في ظل تراثه الملليني المسيحي الوثني المضطرب ولكن طه حسين لم يواجمه الحقيقة في أفاق الفكر الإسلامي الذي يختلف عن مثل هذا التراث.

ويتصل بهذا ما أثاره طه حسين تبعا لما قال به سانت بيف من تقديس القدماء والسلف والإسلام لا يقدس القدماء ولا السلف ولكنه يقدس الأصول الأصيلة للإسلام ويقايس عليها الرجال، فإذا كانوا صادقين في إيمانهم وعملهم وفق هذه الأصول فهو يكرم أعمالهم، ليس في الإسلام قداسة للقدماء ولا السلف ولكن هناك تقدير لدورهم الصادق في نشر العقيدة وحماية الفكرة والدفاع عنها وتحريرها من الاضطرابات الذي يصيبها حين يتصل بها الفكر البشرى والوافد.

(٦) ويتأثر طه حسين ببودلير وبول وجاليرى واندريه جيد في إطلاق الفسن من قيود الأخلاق ويدعو إلى ذلك في حرارة ، ويترجم أسوأ قصائد ديوان بودلير ( زهور السر ) ويشيد بها ويقول أنه استطاع أن يتخذ من الرذيلة والضعف البشرى موضوعا للفن ، ويحساول أن يحدث في الأدب العربي ما أحدثه هؤلاء في الغرب فيحيى قصص الفساق والزناة والإباحيين ويستخرجها من كتب المحاضرات والأغاني ويقدمها في أسلوب مثير علا نفوس الشباب حباً لها وشغفاً بها ويضيف إلى ذلك مترجماته من الأدب الفرنسي المكشوف المسموم.

ومنه ذلك الاهتمام بالشخصيات غير السوية في الرجال والنساء.

وهو معجب باندريه جيد لأنه «شخصية متمردة بأوسع معانى الكلمة وأدقها ، متمردة على العرف الأدبى وعلى القوانين الخلقية ، وعلى النظام الاجتاعى وعلى النظام السياسى وعلى أصول الدين » وقد أشار إلى أنه يحب اندريه جيد ويترسم خطاه وقال أنه يصور نفسه من خلال شخصيته (أى شخصية أندريه جيد).

(٧) ويتأثر طه حسين بدور كايم تأثرا شديدا في نظرته التي استمدها من الفكر الماركسي وهي نظرية تقديس الجهاعة ( بالنسبة لدور كايم وتلميذه وهي كذلك بالطبع بالنسبة لأتباعه أمثال طه حسين ) هي بالنسبة لهم كمثل إله بالنسبة للمؤمنين به وأنه من خلال دراسة الحياة الاجتاعية يمكن دراسة الفرد، ومن هنا نقول فإن

محاولة محاكمة « ابن خلدون » إلى هذا المفهوم الخطير الذى لا يقــره الإســـلام ، لا ينتج منه إلا المعارضة .

(A) وبالجملة نجد أن الفكر الفرنسى الذى آمن به طه حسين ودان له وحمل أمانته ونشره ودافع عنه واتخذه طريقا إلى النهوض ببلاده هو ذلك الفكر الذى حملته هذه المجموعة من المفكرين الذين دانوا للنظرية المادية وللجبر التاريخي وللجهاعة مع اعتبار الفردية تابعة لها، والذين اعتبروا الإنسان مادة صرفا، وأخضعوه لتأثرات البيئة والعصر والجنس، دون أن يربطوه بالقيم العليا والإيمان ويقول طه حسين بأن الإنسان ليس له حرية في الحياة، «وأن الظواهر المادية ليس فيها تدخل إلهي، وأنه ليس هناك ارتباط بين الله والإنسان فيا يتم في الكون وأن الإنسان مسير إلى مصير محتوم سببه علل مسبقة ».

وأن العلم وحده هو القادر على حـل القضايا الاجتاعية والفلسفية، وأن العـلم مبنى على قواعد ثابتة لا تتغير (الأب قلته ص ٩٨).

وهذا المفهوم معارض تماما لمفهوم الإسلام في جملته وتفصيله ، لكن طه إنما كان يتقبل هذا كله عن الفكر الغربي الذي دخل في مرحلة الاحتواء التلمودي بابتعاث الوثنية والمادية الهلينية مرة أخرى ، هل كان قاصداً إلى تسميم الآبار الإسلامية ، أم كان يظن أن هذا هو الطريق الوحيد للفكر الإسلامي أم أنه لم يكن يتبين عمق الفوارق بين مفهوم الإسلام الجامع وبين مفهوم الفكر الغسربي القاصر في حدود المادة والحس والمنكر تماما لما وراء الطبيعة ؟ ذلك ما تحاول أن تكشف عنه هذه الدراسة فنحن لا نستبق الأحداث حتى نصل إلى ما كتب طه حسين من بعد ، ولكننا الآن نكتني بأن نصور ما تلقاه في أوروبا وما تأثر به .

وقد أشار هاملتون جب: إلى هذا الاتجاه من بعيد حين قال: إن طه حسين هاجم الرأى العام المصرى بطريقة الشك الفلسني والرأى العام غير مستعد لها وسار يقطع المراحل في إنكار الأديان وعنوان هذا الأسلوب حديث الأربعاء، ثم تبعه بكتاب في الشعر الجاهلي فأحدث ضجة الجأت أولياء الأمور إلى منع الكتاب عن الناس واتهام طه حسين بالزندقة وفي تلك المرة ذاق من الشرور التي كادت تجرها عليه جرأته».

| • |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | - |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |

### الفصل الخامس

### الولاء للسياسة الغربية

في ضوء هذا المفهوم للفكر الغربي، وللإعجاب بأوروبا عامة وفرنسا خاصة كانت له مواقف، دافع فيها عن أوروبا والغرب ضد قومه العرب والمسلمين وخاصة في المغرب وسوريا. فقد رمي<sup>(۱)</sup> عرب أفريقيا الشهالية بالهمجية والتوحش وقال إن الفرنسيين قد عانوا مشقة شديدة في سبيل إخضاعهم وزعم ان ابن خلدون مخطىء في إسناده هذا العصيان من عرب المغرب إلى العزة والإباء يقول طه (بل إن الفرنسيين أنفسهم قد عانوا ولا يزالون يعانون مشقات فادحة في مراكش في سبيل بسلط حضارتهم عليها ولم يستطع الرومان ولا الإسلام أن يلطفها من أخلاق هذه القبائل أو يروضها على الحياة المنظمة للشموب المتمدينة ولكن الحضارة الحديثة مع ما لديها من وسائل أقوى وآنفذ قد تصل إلى هذه الغاية بوما ما.

وليس هذا القول (كما يقول دكتور محمد غلاب) خالصاً لوجه العملم ولا لنصرة الحسق ولا الدفاع عن مظلوم ولكنها مساعدة القساة المستعمرين ووصف أعالهم الوحشية بأنها معاناة ومشقة في سبيل بسط الحضارة والمدنية على تلك الشموب المتوحشة التي ترفض التقدم والإستنارة ولو أن الدكتور طه أنصف لأعلن أن فرنسا تعانى ما تعانيه من المشقة، (يقول هذا رجل تعلم أيضا في فرنسا) في سبيل شراهتها ومطامعها وبسط سلطانها على شموب أضعف منها وأقل عدداً واستعداداً ولا يعترف بأن امتناع هذه الشعوب عن قبول السلطان الأجنبي ضرب من ضروب العزة والكرامة والإباء والترفع عن إرضاء فرنسا والتمتع بحظوة علمائها في السربون على حساب أولئك المراكشيين الضعفاء المظلومين ولحساسب نفسه على ما يكتب ولخشي أن يترجم كتابه يوما إلى اللغة العربية فيقرأ الشاب المصرى الذي يقف الآن من انجلترا موقفا يكاد يشبه موقف المراكشيين في فرنسا فتجرهم قراءته إلى الاستكانة والذل من انجليز، إن الدكتور طه لم يبال في سبيل غرضه بأن يخلط العملم بالسياسة ولم يكترث بأن يراعي في هذا الخلط حرمة الحقيقة ولم يعتبر نتيجة هذه الأفكار في الشباب الشرق ».

<sup>(</sup>١) فلسفة ابن خلدون الإجتاعية: اطروحة طه حسين في باريس

وفي ضوء هذا نجد السياسة الاستعارية في المغرب كانت دائما توجه الأنظار إلى طه حسين وإلى أثر العبقرية الفرنسية في صنع أمثال هؤلاء الأعلام وقد تبنت جسريدة السيعادة التي تصدرها السلطات الفرنسية في الجزائر مثل هذا الاتجاه الذي أطلقت عليه «الروح الفرنسية» وتأثيرها في الشرق العربي الحديث» وقد تحدثت بأقلام تابعين للفكر الغربي عها أسمته (لماذا أثرت العبقرية الفرنسية في التفكير العربي دون سواها من عبقريات الأمم الأخرى) في محاولة المتقريب بين الجزائريين والفرنسيين بخداع الأجيال الجمديدة ومحاولة استقطابها بمحاولة ربط رفاعة الطهطاوي ومصطفى كامل وشوق بفرنسا وبالثقافة الفرنسية في القديم، ومنصور فهمي وهيكل وضيف وطه حسين وصبري ومبارك وبشر فارس في الحديث وقالت إن فكر طه حسين فكر فرنسي وأسلوبه فرنسي وأنه اقرب إلى أسلوب تين ورينان (صحيفة السعادة فاتح فبراير

وقد كانت بلاد المغرب حسق عام ١٩٥٤ مغلقة أمام العسرب تماما، ولكن السلطات الاستعارية سمحت لبعض رجال الثقافة الفرنسية بالدخول، وهم محمود عزمي وطه حسين. وقد ظن البعض في مصر أن هذا نصر تحققه الثقافة العربية وليس غريباً ولا مثيرا للدهشة أن تسمح السلطات الاستعارية لطه حسين بدخول المغرب بالرغم مما قاله في المغاربة في رسالته عن ابن خلدون.

ذلك أن طه حسين. هو وليد الفكر الغربي بعامة والفرنسي بخاصة وأنه معجب بفرنسا يقول «كل شيء في فرنسا يعجبني ويرضيني: خير فرنسا وشرها حلو فرنسا ومرها، نعيم فرنسا وبؤسمها كل ذلك يروقني ويلذني وتطمئن إليه نفسي اطمئنانا غريبا. إني لأحس نفسي تسسبق القطار إلى باريس على سرعة القطار، وهي فصول مطولة في تصوير باريس بأنها الجنة التي وعد الله عباده المتقين.

كما يشير إلى هذه الفريضة الكاذبة: فريضة الحج إلى السربون.

وهو يصف النساء خاصة ولعل هذا كان من إعلانات الدعاية إلى التصييف في فرنسا: « أما النساء فلهن منطق معقول، هن متجردات بالنهار على الساحل متجردات في الليل إذا أقبلن إلى الكازينو، ولكنهن لا يظهرن في أجسامهن ما يظهرن في النهار وإنما يظهرن في النهار نصفا وفي الليل نصفا أخر للنهار الاعجاز ولليل الصدور ».

وهكذا يعلن طه حسين عن باريس!

ولطه حسين تبعية سياسية: بالنسبة للاستعار في سوريا ولبنان كما في المغرب، يصور هذا خليل تق الدين ( الأديب: حزيران ١٩٤٥ ) فيشير إلى أنه بعد أن أوقعت فرنسا عدوانها على سوريا ولبنان ويوم عقدت الجامعة العربية دورتها الطارئة لمواجهة هذا الحدث أوائل يونية ١٩٥٤ وقد وفدت وفود البلدان العربية إلى مصر ومن بينها وفدان يمثلان سوريا ولبنان يحملان إلى مجلس الجامعة أماني بلدين مناضلين في سبيل استقلالها وسيادتها وقد خلفا وراءها مدنا هدمتها مدافع الفرنسيين، وقبوراً ملئت بشهداء جشع الاستعار وإذا بالدكتور طه الأديب العربي الكبير، يطالع العربية بمقالات كالأنهر طولا والتواء يحاول فيها أن يدافع عن سياسة ديجول تحت ستار الثقافة والأدب والفن وقيل لنا: لاتؤاخذوه، تلك أحقاد رجسل أقصته السياسة عن الوظيفة، وقال آخرون ما دخلت السياسة شيئا إلا أفسدته، أما نحن فلا ندرى ما نقول.

يقول طه حسين في مقال افتتحه بهذين البيتين:

مهلا بنى عمننا مهللا موالينا لا تنبشوا بيننا ماكان مدفونا لا تنبشوا بيننا ماكان مدفونا لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا

إن تصرف المستر تشرشل مع الجنرال ديجول لم يكن ملاعًا للتقاليد الدبلوماسية لأنه أعلن رسالته إلى الجنرال في الندن قبل أن تصل إلى الجنرال في باريس وأن هذا التصرف قد عقد الأمر بين الفرنسيين والبريطانيين.

يقول: خليل تتى الدين:

إذن فلعينيك أيتها التقاليد الدبلوماسية وفي سبيلك يجب أن تضرب دمشق إكراما لعيون اللباقة والسياسة ولا بأس من تهديم بضع مئات من المنازل وتقتيل بضع مئات من الأبرياء وتقطيع أيدى الجنود والتمثيل بهم، وقتل المرضى على أسرة المستشفيات وانتهاك حرمة البرلمان. هذا هو منطق الدكتور طه السليم وهذه هي الأخطار القويمة التي رأى فرضا عليه أن يذبعها يوم انعقاد مجلس الجامعة المصرية لدفع العدوان عن سوريا ولبنان.

كلا يا سيدى الدكتور نحسن لم ندافع عن تشرشل ولكنا نحسارب الاستعار وأيا كانت سوريا الأسباب التى حدث بك إلى إرسال مقالاتك فى تبرير عمل ديجول فى الساعة التى كانت سوريا تدفن فيها ضحاياها وتواريهم تراباً طاهراً ضمخ بالشهادة والبطولة فإننا لا نفهم ولا تفهم بلدان العرب المناضلة جميعا فى سبيل حريتها واستقلالها وسيادتها أن يقوم كاتب كبير وأديب مرموق كالدكتور طه أكرمته البلاد العربية ولم تمن عليه فيسخر قلمه للكلام فى الأصول الدبلوماسية ويصم أذنيه عن سماع صوت المدافع تقصف فى دمشق، بئست الأصول

الدبلوماسية يا سيدى الدكتور وبئست السياسة إذا كانت أقدار الشعوب بحاجة أن تكون رهنا على مراعاتها! ا.ها.

وهكذا جاء طه حسين في ذلك اليوم ليقول للعرب إن ضرب فرنسا لدمشق إغا جاء لأن هناك خطأ دبلوماسيا وقع من بريطانيا وأن تشرشل في تصرفه مع ديجول لم يكن ملائما للتقاليد الدبلوماسية وقد أثار هذا التصرف كراهية وشكا كثيرا في تبعية الدكتور طه للسياسة الغربية ، والدفاع عنها في الوقت الذي تجتاح فيه هذه السياسة قطراً عربيا كذلك فعل مع المغرب ومع هذا فقد استقبل طه حسين بعد ذلك في لبنان وفي المغرب بالحفاوة والتكريم كها فعل مع دمشق ومن هذا أيضاً إن طه حسين لم يكتب منذ احتلال الصهيونية لفلسطين مقالا واحسدا حستى انقضى أجله عن الصهيونية أو اليهود أو حق شعب فلسطين .

( 2 )

لطه حسين في هذا المجال جولات واسعة ، منها ذلك الإعجباب الدائم والمتجدد بالنورة الفرنسية وكان موقفه بعد توقيع معاهدة ١٩٣٦ بعيد الأثر في الدفاع عن الإرساليات الأجنبية في مصر وحمايتها مما سيأتي تفصيله وهي المرحلة التي كتب فيها كتابه (مستقبل الثقافة) ليدافع عن التبعية الغربية الممثلة في المدارس والجامعات والمناهج باسم التعاون الثقافي مع المغرب.

\* \* \*

## الباب الثاني

# مرحلة النضوج والتألق

أولا: في الجامعة

ثانيا : في وزارة المعارف

ثالثا: في الصحافة

رابعا: في السياسة



#### مدخال

تمتد هذه المرحلة منذ عودة طـه حسـين من أوربا ١٩١٩ حيث عمل في أربعــة ميادين من خلال فترة امتدت ثلاثين عاما حتى انهيت حياته في العمل الحكومي عام ١٩٤٩.

تلك هي ميادين: الجامعة والصحافة والحزب ووزارة المعارف.

ثم لم يلبث طد حسين أن تولى منصب وزير المعارف فى وزارة الوفد عام ١٩٥٠ ثم شغل بعد ذلك عدداً من المناصب الثقافية فى الجامعة العربية ومجمع اللغة العربية واستمرت صلته بالتأليف والصحافة حتى نهاية حياته وكان قد توقف عن الكتابة عام ١٩٦٧ تقريبا وفى خلال هذه الفترة كان لطد حسين نشاطان آخران: هما الرحلة والمحاضرة.

وكان طه حسين قد بدأ حياته الأدبية عام ١٩١١ تقريبا حين أخذ يكتب مقالاته المتفرقة في الجريدة واللواء والعلم وفي صحف أخرى كثيرة في الفترة السابقة لسفره إلى أوربا، ثم انضم حين عاد إلى جريدة السياسة وحزب الأحرار الدستوريين، ثم اتصل بحزب الإتحاد فترة ما، وفي عام ١٩٣٤ انضم إلى حزب الوفد وأخذ يكتب في صحفه وفي خلال ذلك استمرت حياته الأدبية بالمقالة الصحفية وتأليف الكتب والترجمة من الأدب الفسرنسي وكتب في الأهرام والأخبار والجمهورية في الفترة التالية لعام ١٩٥٧.

\* \* \*

## الفصسل الأول

### في الجامعة المصرية

عمل طه حسين في الجامعة عام ١٩١٩ بعد عودته من أوربا وانتقبل معها عندما أصبحت جامعة حكومية ١٩٢٥ استاذا وظل يرقى حتى أصبح عميدا لكلية الآداب، ثم أخرج منها ١٩٣٧ وأعيد أواخر ١٩٣٤ واستمر بها إلى ١٩٣٨ عندما انتدب مستشاراً لوزارة المعارف ثم عمل من بعد مديرا لجامعة الاسكندرية ثم عمل بعد ذلك في وزارة المعارف مديرا للثقافة حتى أحيل إلى المعاش ١٩٤٩، أى أنه ظل متصلا بالجامعة والتعليم أكثر من ثلاثين عاما متصلة كانت له خلالها آثاره البعيدة في المناهج ونظام الدراسة وأخلاقياتها وتقاليدها.

وقد فرض طه حسين آراءه بقوة سلطانه في الجامعة وفي وزارة المعارف فقد كانت له جماعة تحوطه وتوزع عليه نفسها على أوجه النشاط المختلفة لتؤثر فيها وتتلق توجيهاته وتلفظ من يختلف معه أو يستعلى عليه كها حدث مع على العناني وزكى مبارك وسليم حسن ونجيب البهبيتي وغيرهم ومن هذا نفهم سر عبارة المستشرق هاملتون جب في دراسته عن طه حسين حين قال . «وسواء قوبلت آراء الدكتور بالموافقة أم لم تقابل فلابد ان يفضى نفوذه الواسع الذي يتمتع به إلى توطيد المبادىء التي يدعو إليها » فها هو هذا النفوذ؟

فى نوفبر ١٩١٩ قدم عبد الخالق ثروت (بوصفه سكرتير الجامعة المصرية) طه حسين إلى الجمهور فى قاعة المحاضرات بالجامعة المصرية فى محاضرة قال فيها أنه عزم على إحياء التراث اليونانى الأنه يؤمن إيمانا جازما بأن مرجع الفكر فى الشرق والغرب هو إلى القدماء من مفكرى اليونان.

عمل في هذه الفترة الأولى ١٩٢٤/١٩١٩ أستاذا للتاريخ القديم وكانت دعوته حارة إلى بعث تاريخ اليونان والرومان ثم عمل أستاذا في كلية الآداب بالجامعة الرسمية وعلى شرط الواقف فقد دخل في عقد تحويل الجامعة من أهلية إلى حكومية عام ١٩٢٥.

وقد اختير لطني السيد أنذاك مديرا للجامعة.

وفي ربيع عام ١٩٢٦ ألق دروسه المشهورة عن الشعر الجاهلي التي لم تلبث حـين طبعـت أن

أحدثت دويا شديداً في دوائر الصحافة ومجلس الشيوخ ومجلس النواب والأزهر لمعـــارضتها لطابع الفكر الإسلامي وأعراف المجتمع وعقائده.

ومنذ تصدر في كلية الآداب فقد أخذ يعد العدة لاخراج فريق منظم يســـير في الطريق الذي رسمه وبذلك عمل على اقصاء الذين كانوا على غير هواه واتجاهه

وفى مقدمتهم الدكتوران: أحمد ضيف وعلى العنانى وكون طائفة من العاملين لطريقه المؤيدين له وفى مقدمتهم أمين الحولى وأحمد أمين وأحمد الشايب.

وقد هزه حادث السعر الجاهل ولكنه سرعان ما تبدد أثره بعد أن صودر الكتاب حيث أخرج بديلا منه كتاب ( في الأدب الجاهلي ) وهو نفس الكتاب بعد أن رفع منه فصلاً وأضاف إليه فصولاً ، وكانت السياسة الحربية هي الحمي المتبع الحائل دون اعتقاله أو تقديمه إلى المحاكمة والذي حماه من غضب الشعب إنه سرعان ما سافر إلى أوروبا فارا من الخطر حتى هدأت الأحوال وأعلن في الصحف أنه يشهد بأن الله لا إله إلا هو منفذا وصية ثروت صديقه وحاميه الذي قال له: إحن رأسك للعاصفة واثبت ولا ترد على ما ينشر وكان ما ينشر كثير وخطير .

ولكنه في عام ١٩٣٢ وقد تغيرت الحكومات والأحزاب، أخرج من الجامعة وأعيدت مناقشة أحاديث الشعر الجاهل وضج مجلس النواب بالثورة التي ألهبها ضده الدكتور عبد الحميد سعيد والتي كشفت الأسلوب الذي كان يتعامل به مع الطلاب في دعوته إياهم إلى نقد القرآن بوصفه كتاباً أدبياً.

وفي هذه الفترة ١٩٣٢ - ١٩٣٤ حدث أخطر تحول في حياة طه حسين عندما تحدول من تبعيته لحزب الأحرار الدستوريين إلى حزب الوفد فلها عادت أسهم الوفد إلى الارتفاع في آخر هذا العام وكان قد كتب باسمهم في (الكوكب) (ثم أصدر الوادى) أعيد إلى الجماعة في ضجيج شديد وكان انتقاله إلى الوفد عملا من أخطر الأعمال فقد اتاح له حرية العمل في مجال الفكر على نحو أشد جرأة وقوة.

وفى الجامعة عمل طه حسين على فرض اللغتين اليونانية واللاتينية بغير حاجة إليها.

وأنشأ القسم الفرنسى واستقدم المستشرقين الأجانب وثارت من أجل ذلك تأثرات لم تهدأ دافع فيها عن هذا الاتجاه التغريبي الذي أنشأه ودعمه وعززه خلال حياته الجامعية والحكومية كلها.

يصف البير برزان سكرتير طـه حسـين ( الذي التق به في أواخـر عام ١٩٢١ وعمل معـه

فترة عشر سنوات تقريباً ) عمله في الجامعة فيقول:

كان عملى مقتصراً على قراءة كتاب تاريخ العرب في أسبانيا وغيره باللغة الفرنسية وجريدة الطان وكانت قراءة الكتاب المذكور هي العمل الأساسي في تحضير محساضراته بالجسامعة المصرية ، وفي المساء يتوجه إلى الجامعة فيلق محاضرته باللغة العربية النقية وكان يقرأ ما سمع في الصباح لا تخسونه الذاكرة في سرد أدق بيان من وقائع التاريخ ولا في الأسماء التي مرت على سمعه وقت القراءة ، كان رأسه آلة تلتقط الأشياء فتحفظها وتفهمها ثم تخرجها كاملة مرتبة متجانسة ليذيعها وبجانب الأدب الفرنسي (الراقي) كان الدكتور يبحث في كتاب الأغاني . كان الدكتور يبحث في كتاب الأغاني . كان الدكتور يجد فيه من الشعر ما يوحي إليه كتابة تلك الفصول الطويلة والبحوث الممتعة عن أبي نواس وخرياته وعن بشار ورزائله وعن غيرها . (جريدة الإنذار ـ ٢٥ فبراير ١٩٣٤) .

وهكذا نجد أن الدكتور طه حسين يترجم كتاب دوزى حسرفيا في محساضراته عن الأدب الأندلسي وعن غير دوزى في بابه، وانه يحسسن نقبل هذه المترجمات حسرفيا إلى الطلاب في الجامعة باللغة العربية، حتى الأسماء الغربية كان ينقلها بالفرنسية ويحدث بلبلة وخلطا بالغين.

وكان طه حسين حريصا على أن يفتح الطريق لخططه فى الدراسة بالإشارة إلى استقلال الجامعة، وإلى أنها ادخلت مفاهيم البحث الحر عن حقائق العلم والأدب لأول مرة فى تاريخ مصر الحديث، وسرعان ما تكشفت أولى ثمار هذا المنهج الذى استقدمه الدكتور من الغرب وفرضه على التعليم الجامعى عندما طبع مجموعة محاضراته عن الشعر الجاهلى. وتبين منها كيف أباح طه حسين لنفسه التعريض بكثير من القيم الأساسية للإسلام بالنقد والسخرية والتحريف وخاصة ما يتصل بالقرآن ومن ذلك انكاره ورود الشخصيتين الكريمتين: ابراهيم واسماعيل وتكذيب حادث بنائها الكعبة الثابت فى القرآن الكريم.

فلما أخرج من الجامعة من أجل ذلك وأقام طلبة الجامعة فيا اطلق عليه حفل تكريم له فقال لهم: أرجو أن يكون بيننا عهد كما أرجو أن يبلغه الحاضرون إخوانهم « ألا نؤمن إلا بالعلم » وقد صور طه حسين العلم في مناقشات بينه وبين الدكتور هيكل على صفحات جريدة السياسة: فقال في إقرار عقيدته للدين ومفهومه له ما يلي إن الدين حين يقول بوجود الله ونبوة الأنبياء يثبت أمرين لا يعترف بها العلم وقال: ان الدين نبع من الأرض كما تبعث الجماعة نفسها « وقال: ان الكتب الساوية لم تقف عند إثبات وجود الله ونبوة الأنبياء والما تعرضت لمسائل أخرى تعرض لها العلم بحكم وجوده ولا يستطيع أن ينصرف عنها، وهنا ظهر تناقض كبير بين نصوص الكتب الدينية وما وصل إليه العلم » وطه حسين في هذا يردد ما يقوله الأوربيون عن أديانهم فهو لم يعرف الإسلام معرفة صحيحة وإلا لعرف أنه لا يوجد في القرآن أي تناقض بينه وبين العلم وحتى ينقل طه حسين ذلك عن ملاحدة الأساتذة في القرآن أي تناقض بينه وبين العلم وحتى ينقل طه حسين ذلك عن ملاحدة الأساتذة الصهيونيين الذين تلق عليهم ( دور كايم ، ليني بريل ) وهما يهوديان ، وكازانوفا وماسنيون

وهما من اتباع الفكر التلمودى ، ويغضى بهوى وعن قصد عها يقول علماء الغرب عن أساتذة التجريب والأنابيق بما يردده بعض الفلاسفة أمثال رينان من قول علماء الغرب من «أن أحكام العلم ليست نهائية فكما نقضنا أحكام السابقين لا يبعد أن يأتى بعدنا أناس ينقضون أحكامنا) وقول باكون: (أن الحقائق الدينية لنا باطلة ولكن ذلك يحدث نظرا لضعف معارفنا ويقول فولنير الذي يعجب الدكتور طه به ويدين له بالزعامة (كها أن السماعة تدل على وجود الله).

ولا يكتنى طه حسين بأن ينقل إلى شبابنا ما تلقاء من كازانوفا فى الكوليج دى فرانس عن القرآن بل يدعو هذا المستشرق وغيره لإلقاء أبحاثهم تلك المسمومة فى الجامعة فإذا اعترض الشيخ محمود أبو العيون وغيره على هذا الإجراء رد عليهم فى عنف وفى جرأة وحماسة فيقول:

أريد أن يعلم الناس جميعا أن الجسامعة المصرية حسين تدعوا أسساتذة من أوربا لإلقساء الدوروس فيها لا تأتى بدعا من الأمر وإنما تتبع فى ذلك نهسج الجسامعات الأوربية الأمريكية ، وهذا الرجل الذى دعته الجامعة ليس رجلا عاديا وإنما هو أسستاذ حقا ولقد أريد أن يعسلم الناس إنى سمعت هذا الأستاذ يفسر القرآن الكريم تفسسيرا لغسويا خسالصا فتمنيت لو أتيح لمناهجه أن يتجاوز باب الرواق العباسى لو خلسة ليستطيع علماء الأزهر الشريف أن يدرسوا على طريقة جديدة نصوص القرآن الكريم من الوجهة الخالصة على نحو مفيد حقا .

ولكى نعرف وجهة نظر «كازانوفا » في القرآن والإسلام نعرض لما قاله في «محمد وانتهاء العالم » وفي هذا الكتاب يتعرض بالتشكيك إلى سلامة نصوص القرآن الكريم ويزعم أن آيتين ذاتي شأن لا أصل لهم البتة بل وضعها أبو بكر ثم أضيفتا إلى القرآن وبعد أن خدع كازانوفا قارئه بالحديث عن الرسول عليه ووصفه بانه ثبت رصين آمين كما هي عادة الاستشراق الحديث، يقول «أن العقل ونضوج الفكر اللذين دل عليها إذ أظهر الآيات الأولى الموحاة «ثم يشير إلى ما أسماه «جلالة كلامه الذي لا يقاس بغيره ولم يخطر لبال عربي قبله » ومعنى هذا أنه ينسب القرآن إلى النبي الله وينكر الوحي والنبوة. ويقول عمر فاخوري في كازانوفا (أراء غريبة في مسائل شرقية) الذي نقلنا عنه ان هذه اللهجة من كازانوفا أخطر خطرا على الإسلام من شتائم المستشرق اليسوعي ( لا منس ) التافهة، ومحاولة كازانوفا تنصب على أن النبي المنه المعين خليفة له لأنه لم يفكر أنه سيموت وأعتقد أن انتهاء العالم قريب وأنه سيكون في حياته، ولذلك فهو يعد أن أبة (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) وآية (إنك ميت وإنهم ميتون)، قد أضافها أبو بكر من بعد.

ولا توجمد سنذاجة ولا حمق أشسد من هذا الذى وقع فيه كازانوفا والذى أراد به إثارة الشبهات وتشويه الحقائق.

ولقد رد كثيرون على كازانوفا وفندوا رأيه وأوردوا له من آيات القــرآن عن يوم القيامه

ما يكشف زيفه وضلاله ومنها آية ( فاما نرينك بعض الذى نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ) وآية ( فاما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون ) . وآيات كثيرة تكذب كازانوفا في دعواه . وبالجملة فإن خلاصة رأى كازانوفا في القرآن سيئة للغاية .

يقول: إنى أؤكد أن مذهب محمد الحقيق إن لم يكن قد زيف فهو على الأقل ستر بأكثر العنايات وأن الأساليب البسيطة التي سأشرحها فيا بعد هي التي حملت أبا بكر أولا ثم عثان من بعده على أن يمدا أبديها إلى النص المقدس بالتغيير، وهدا التغيير قد حدث بعبارة بلغت حداً جعل الحصول على القرآن الأصلى يشبه أن يكون مستحيلا.

هذه هي عقيدة كازانوفا في القرآن وفي الاسلام التي أشاد بها طه حسين وأعجب بهـا وقال ِ أنه لم يفهـم القـرآن إلا بعــد أن سمع دروس كازانوفا التي دعته إلى أن يردد هذه الآراء في محاضراته ثم يدعو (كازانوفا) نفسه ليلتي هذه الأبحاث على طلاب كلية الآداب.

لقد أشار محمود المنجورى إلى رأى طه حسين في القرآن بما ألقاه على طلابه وسجل ذلك في مقالات بمجلة الحديث الحلبية وفي جريدة كوكب الشرق وما قرأه الدكتور عبد الحميد سعيد من كراسة أحد الطلاب في مجلس النواب أثناء عرض قضية طه حسين هذا ولم ينفك طه حسين عن التشكيك في القرآن أبداً بل ظل يثير الشهاب حوله بصورة وأخرى وخاصة في بحثه عن ضمير الغائب الذي القاه في مؤتمر المستشرقين من عام ١٩٢٨.

وقد انكشفت سريعا خطط طه حسين وأهدافه بعد صدور كتاب (في الشعر الجاهلي) وقامت المظاهرات تطالب بقتله أو محاكمته وخطب سعد زغلول في المظاهرة فقال: إن مسألة كهذه لا يكن أن تؤثر في هذه الأمة المتمسكة بدينها، هبوا رجلا مجنونا يهذى في الطريق فهل يضير العقلاء شيء من ذلك، أن هذا الدين متين وليس ذلك الذي شكك فيه زعيا ولا اماما حتى يخشى من شكه على العامة فليشك ما يشاء وماذا علينا إذا لم يفهم البقر »(١)

ورددت الصحف صيحة الخوف التي حملها أولياء أمور الطلاب كيف يتركون أبناءهم لدى من لا يحترم دينه ولا يوثق به ولا يركن إليه ، ودار الحمديث حول إستقلال الجمامعة وعلاقته بتجريح الإسلام ولكن هل بعد أن انتهت غمرة الشعر الجماهلي توقف طه حسين أو ارعوى ؟ ، كان يؤمن بأن كل شيء في مصر ينسي بعد حين فكان يعاود الكرة ، وكانت حياة الجمامعة حافلة بالمحاولات ، وعندما تكشفت خطة التبشير في الجمامعات والمعاهد ، وقف منها موقفا مزريا ، حين قال ما ضر الإسلام أن ينقص واحداً أو تزيد المسيحية واحدا ، وعندما تكشف أن هناك كتبا مقررة في قسم اللغة الإنجليزية فيها هجوم على الإسلام ورسوله قال كلمته الماكرة : أن الإسلام قوى ولا يتأثر ببعض الآراء ومن هنا تبين سبق الإصرار والترصد في خسطته في الجسامعة ،

<sup>(</sup>۱) الأهرام ۱۹۲۲/۱۱/۷

وتساءل الناس: كيف تمكن الملاءمة بين استقلال الجامعة وبين هذه المحاولات «وإذ كان بعض الملحدين يتخذونه وسيلة لحمايتهم من الاجتاع على تدريس مبادىء الإلحاد للطلبة المسلمين » وكان يترك للاساتذة الانجليز في كلية الآداب مطلق الحربة في هذا العمل.(١)

ولكن الموقف في الجامعة لم يساير إتجاه طه حسين وجماعته فقد برزت روح الغيرة الإسلامية والعزة القومية فقاومت هذا الإتجاه وحاصرت الدكتور طه في مكتبه بكلية الآداب وكادت تقتك به لولا أن أنقذه بعض الخدم.

وعمد طه حسين إلى إخراج كل من له رأى أو اصالة من كلية الآداب واستبق أعواته الذين سار بهم إلى الطريق الذي رسمه وأعانه على ذلك لطنى السيد الذي كان مديرا للجامعة وفي نفس الوقت تابعا لخطط طه حسين وخاصة في خطة إنشاء معهد التمثيل والرقص التوقيعي ودعوة الطالبات إلى الاختلاط وتحريضهن على ذلك ومعارضة الجبهة المسلمة الى حاولت أن تدعو إلى الدين والأخلاق. ولما ثار علماء الأزهر بشأن ذلك الاتجاه الخيطر الذي دعا إليه طه حسين وشجعه في الجامعة قال طه حسين قولته الماكرة:

« لا أعلم نصا في كتاب الله أو سنة نبيه يمنع إختلاط الشبان بالشابات لطلب العـلم » ولكن هل كان طه حسين صادقا حقا فيما قال: أو أن هذا الاتجاه كان سليما وصادقا.

لقد كان تحريض طه حسين على هدم الأخلاق في الجامعة واسع النطاق بعيد المدى ، تحت اسم استقلال الجامعة . فقد أدخلت الفتاة الجامعة سراً وقد أشار لطنى السيد في حديث له عن ما قام به من إدخال الفتيات المصريات في الجامعة سراً ، يقسول « يسرنى أن أؤكد لكم أنى لم تعرض لى جزيئة من الجزئيات تجعلنى أندم ولو وقتيا على ما شرعته الجامعة من هذه الخطة من غير أن يستفتى العرف العام » .

وهكذا تحولت بيئة الجمامعة إلى مجتمع متحلل من القيود الاجتماعية التى عرفتها الجماعة الإسلامية والعمل من غير هوادة لشيوع وتطبيق أهواء تتعارض كل التعارض مع الضوابط الإسلامية السامية الواقية.

وقد أشار الدكتور عبد الحميد سعيد إلى أن حفلات رسمية أقيمت في دار الأوبرا جلبت لها الراقصات المحترفات ومن ثم عرفت حفيلات الرقص والسمر في البيوت مما قصيت أخباره بعض الخريجات وغيرها ، والرحلات المشتركة ، وما كان يجرى في أنحاء الجامعة ورابطة الفكر العالمي من محاضرات مادية الحادية ، ومقطوعات فرنسية على البيانو وروايات تمثيلية تقوم على

<sup>(</sup>٢) مجلة الصباح \_ ١٩٣٩/٣/١٧

الحب والغرام، وكتب إحد الأساتذة الأجانب أنه خليق بالجامعة أن تمثل المثل الأعلى لا أن تمثل المسكير.

وكان طه حسين يقول: إن هذا النوع من الحياة الحديثة لن يمضى عليه وقت طويل في مصر حتى يغير العقلية المصرية تغييراً كبيراً ».

نعم، لقد مضت الجامعة كما قالت الصحف: فيا شرعته من هذه الخيطة من غير أن تستفتى العرف العام حبال أمر جوهرى يمس الأمة في أسمى ناحية من نواحيها الإجتاعية، تلك هي ناحية العرض الخاص وشرف الأسرة وضبط العلاقات بين الرجل والمرأة.

وقالت: إن مسألة قبول طالبات الجامعة أغا هي مسألة دينية إسلامية، لها مكان الصلاة في الإسلام، لأنها تتصل بصون الأعراض وعفة الأسر وشرف الجهاعات، وقد عرف الأعداء أن محافظة المسلمين على الناحية الخلقية من حياتهم الخاصة حالت دون تحللهم واندماجهم في الشعوب المغيرة كما كانت السبب لحفظ كيان تلك الشعوب الاسلامية إلى يومنا هذا »

وقالت مجلة النذير: أن العرف الذي لم يستفته مدير الجسامعة لم يكن عرفا كونته عادات متوارثة وتقاليد محلية وإنما هو آداب الإسلام وفضائل سامية سنها الله للبشرية حماية لها وحصنا واقيا يقيها شر التحلل والفساد، هذا العرف العام هو «دين الاسلام»(١)

( £ )

وعقد السيد رشيد رضا في مجلة المنار فصلا عن الخطة التي يقودها طه حسين في كلية الآداب « لهدم مقومات هذه الأمة ومشخصاتها ووصفها بالقديمة وقال أن هذه الجماعة تعمل في كلية الآداب وجريدة السياسة ، وأنها تعمل على التشكيك في الدين وتقليد الافرنج فيا يسهل التقليد فيه من المنكرات » بل نراهم يعنون بتحقير آداب اللغة العربية ليجردوا الأمة من هذا الفضل الذي يفضلها على غيرها من الأمم .

«وقد بدأ هؤلاء الزنادقة بهدم الدين هدماً مطلقاً لا هدم تجديد كما يدعون في غيره، غشرعوا في تحقير آداب اللغة، وألف الدكتور طه كتباً كذب فيها نقلة اللغة العسربية ورواة آدابها فيا رددوه من شعر العرب في عصر الجاهلية وزعم أنهم هم الذين وضعوا المعلقات السبع وافتروها على امرىء القيس، وقد التي هذا الكتاب دورسا في الجسامعة المصرية الرسمية وربما يصدق الكثيرون من طلابها هذا الأعمى البصر والبصسيرة فيا يكذب به علماء الأمة

<sup>(</sup>۱) مجلة النذير - محرم - ١٩٤٢م

<sup>(</sup>۲) المنار ٥ م ۲۷ ص ۳۸۷

الاسلامية وكتاب وحيها وحديث نبيها المعصوم فيا يريد به تجريد أمتهسم من الدين واللغسة والنسب والأدب والتاريخ، ليجددهم بذلك فيجعلهم أمة أوربية!! بل طعمة للدول الاوربية كما جدد نفسه وبيته بتزوج امرأة غير مسلمة وبتسمية أولاده منها باسماء الأفرنج رغبة عن الأسماء العربية القديمة والجديدة واحتقارا لها وقد حدثنا الثقة عن أحد أصدقائه أنه قال: لا مانع يجول دون اقناعنا للمصريين بسيادة الانجليز وحكهم إلا الدين أى فلابد من إزالة هذا المانع ومن الغريب أن عمدة دعاة الزندقة في هدم مقومات هذه الأمة ومشخصاتها وصفها أي الأوزان والقوافي العربية بالقديمة.

ومن عجيب أمر هؤلاء أننا نراهم يدعون إلى انتحال ما هو أقدم بما يذمون من قديم أمتهم، كالأدب الأغريق والشعر الأغريق الذى هو دون الأدب والشعر العربى الجاهلي والإسلامي. والحق أن كلمة الجديد والتجديد كلمة خادعة للنابتة مستهوية لخيال الشبيبة لأنهم لا يريدون إلا جعل هذه الأمة لقمة سائغة لسادتهم المستعمرين بتقطيع ما يربط بعضها ببعض من لغسة وأدب وتشريع ودين وأنهم ليدعون دعاوى لا تثبتها بينه ويؤلون أقيستهم من قضايا لا يقوم عليها حجة بل هي كذب وبهتان » ا ها.

والحقيقة أن إثارة أمر الشعر الجاهلي لم يكن الهدف منه تطبيق موازين النقد الغربي على الأدب العربي ولكن ذلك كان الاطار الخادع أما الأمر فكان اكبر من ذلك، كان الهدف هو فصل الأدب عن الفكر الإسلامي ودعائمه وقيمه واطلاقه حرا لا يرتبط بقيم ولا ضوابط ولا حدود ويذهب إلى أقصى ما ذهبت إليه الآداب الغربية من كشف وجنس وإلحاد.

تلك هي فكرة طه حسين الأصيلة «تحرير الأدب العربي من اطاره الإسلامي العام» يقول المستشرق جب «إن الفكرة التي يرمي إليها طه حسين هي تحرير الأدب العربي من القيود التي تربطه بالعلوم الدينية وحتى يدس الأدب لنفسه ولا يكون وسيلة لفهم القرآن والحديث» بل أن طه حسين يذهب إلى أبعد من ذلك فيقبول (أنا أريد أن أدرس تاريخ الأدب في حسرية وشرف كما يدرس صاحب العلم الطبيعي علم الحيوان والنبات) ونقول كيف يمكن دراسة الإنسانيات بأساليب الماديات، وذلك هو غاية المذهب الغربي في النقد، وتلك هي غاية طه حسين من تطبيق هذا المذهب، وطه حسين جرىء في هذا جرأة بالغة حين يقول: من الذي يكلفني أن أدرس الأدب لأكون مبشرا للإسلام أو هادما للإلحاد، وأنا لاأريد أن أبشر ولا اريد أن أناقش الملحدين، نعم هو ليس مبشرا للإسلام ولكنه يتخذ طريقا خفيا مسروقا خادعا ليصل بالشباب إلى الإلحاد دون أن يناقش الملحدين.

(0)

وتتابعت في كلية الآداب خطوات طه حسين في سبيل خطته، فأقام حف لا لتكريم رينان « الفيلسوف الفرنسي » الذي هاجم الإسلام أعنف هجوم ورمي المسلمين والعرب بكل نقيصة

فى أدبهم وفكرهم، كذلك جعل الشعار الفرعونى هو شيعار الجيامعة وقد لتى من ذلك كله معارضة وخصومة واسعة وصلت إلى كل مكان فى البلاد العربية وارسل الأستاذ توفيق الفكيكى من العراق إلى طه حسين برقية خطيرة قال « أن شعاركم الفرعونى سيكسبكم الشنار وستبق أرض الكتابة وطن الإسلام والعروبة برغم الفرعونية المندحرة ».

وكان طه حسين يصر على القول بأن مصر فرعونية ، وأنها تابعة لليونان في الفكر ، وتابعة للبحر المتوسط والغرب في السياسة وأن ما يصلها بالإسلام ليس شيئا له أهمية ولكنه أشبه عا يصل الغرب بالمسيحية .

وكان من أخطر ردود الفعل لهذه الآراء المسمومة: أن حرق الشباب العربى في الشام كتب طه حسين في ميدان عام في قلب العاصمة دمشق وقد نشرت جريدة المقطم في ٦ سبتمبر ١٩٣٣ أنه جاء من دمشق أن أعضاء اللجان الأدبية والجمعيات الثقافية فيها اجتمعوا ودرسوا مقال الكتور طه حسين ( دائرة ) وقد جاء فيه ( خضع المصريون لضروب من البغي والعبدوان جاءتهم من الفرس والرومان والعرب أيضا ) وأن عصبة العمل القومي قررت إحراق كتب طه حسين في ميدان عام ، لأنه واحد من الذين يهونون من أمر العرب ويصغرون من شأنهم ويرفعون الصوت بالدعوة التي يكرهونها مر الكراهية الا وهي الفرعونية » وقد كشفت مجلة النهضة الفكرية خلفيات هذه الأحداث حين قالت في عددها ٧ نوفير ١٩٣٧:

«كانت هناك مفاوضات بين بعض المصريين وجماعة مستر تشارلي سميث أعضاء الهيئة التنفيذية لجمعية الإلحاد الكبرى بأمريكا، وعرضت الجامعة الأمريكية بعض المواضيع التي يتكلمون فيها وكانت النفوس محملة بالشكوك ضد الجامعة الأمريكية واتفقوا على التأجيل ولكن الدكتور طه كان اشجع الجميع فأعلن أنه سيفتتح موسم المحاضرات في قاعة إيوارث وقال: اننا نعيش في شعب ينسى اليوم ما ذكره امس ولا يعيش فيه إلا الجرىء.

وقالت أن الدكتور طه تعمد في إحدى كنائس فرنسا وانسلخ من الإسلام من سنين في سبيل شهوة ذاتية : وهذا هو النص الكامل لما كتب الأستاذ محمد محمود بدير المحامى في مجلة النهضة الفكرية (٧ نوفبر ١٩٣٢) قال : ان على الدكتور طه أن يحدد موقفه وأن يحرر هذا الأمر دون لبس أو إبهام « فإذا كان الدكتور لا يزال مسيحيا منذ تعمده ولا يزال أبناؤه بأسماء مسيحية ، وأن ما يبدو منه أحيانا من شكوك ونزوات لا تؤثر على مسيحيته فلن يعود بعد اليوم إلى الطعن في الأديان والغمز للمحقائد ، وإذا كان قد رأى بعد تعسميده أن الدين المسيحى لا يتفق مع عقله الجبار فليترك التمسك بالتبشير والمبشرين ، أما أن يظل موزعا بين الإسلام والمسيحية مدعيا الإسلام ، أما أن يلعب في كل جهة ويعبث مع كل طائفة فليس في هذا شيء من خلق الرجال » ثم أورد عبارة يفهم منها أن الشيخ مصطفى عبد الرازق الذي كان في باريس في وقت سابق يعرف ذلك فقال : عليه أن يسأل زميله السيد مصطفى عبد الرازق الذي كان في ويستحلفه بحق فولتير وموليير ورينان » .

وقد ترددت هذه الآراء كثيرا في أندية القاهرة في ذلك الوقت نتيجة موقف الدكتور طه السلبي من قضية التبسير الكيرى التي كانت قد أثارت الصحف والهيئات الإسلامية خلال عامى ١٩٣٧ وكان يتناول هذا في جسريدة كوكب الشرق بشيء كثير من الاستهانة والسخرية فإذا أضفنا اليها سماحه بتدريس كتاب برناد شو في قسسم اللغة الانجليزية بكلية الآداب وفيه نقد وسباب شديد للإسلام وإصراره على بقائه بعد ثورة الطلاب عليه ، فإذا أضفنا إلى هذا مواقف كثيرة وقفها مؤيدا للإرساليات ومدارس التبسير كان للناس أن يتشككوا أو يرجحوا هذه الإشاعة التي ربما كانت كاذبة ، وإن كان الدكتور بديع شريف وهو أحد كبار رجال الدبلوماسية العراقية والموجود الآن بالقاهرة قد أكد لى أنه حصل على نص مكتوب لمحاضرة القاها الدكتور على العناني في دار العلوم في الثلاثينات ـ وكان هو طالبا بها في هذه الفترة تشير إلى هذه الشبهة التي قد ترق أو لا ترقى إلى أن تكون حقيقة والمعروف أن الدكتور طه أخرج الدكتور العناني من كلية الآداب .

\* \* \*

إن منهج البحث هنا حول أخلاقيات رسالة العلم الحقيقية في الجامعات فكيف كان الموقف في كلية الآداب؟ لقد كان طه حسين يقرب أناسا ويبعد آخرين، وكان يتراخى في أمر الأمانة العلمية إلى أبعد حد حتى كان يعلى من شأن رسائل لا أهمية لها ويخفض رسائل أخرى من وراء هواه، فهو قد رفع من قدر رسالة اليهودى (إسرائيل ولفنسون) واعتبر هذه النصوص الصهيونية التي وضعها اليهود خداعا للعالم وللناس بما يثبت لهم حقا في فلسطين، ثم جمعها هذا الباحث في رسالة علمية أقرها طه حسين وقدمها بالتقدير والاعلاء بينا كان له موقف أخر مع الشباب الذي يحتفظ بكرامته ويتعالى عن اساليب النفاق.

ويصور الدكتور نجيب البهبيني ( هو أحد تلاميذ طه حسمين ١٩٣٤ وكان من خطباء حفل تكريمه بعد إخراجه, من الجامعة ) .

يقول في مقدمة كتابه تاريخ الشعر العربي في القرن الثالث الهجري (١): لقد سلخت من هذا الكتاب ومن صنوة (أبو تمام الطائي) كتب بتامها وقامت بها على رسلها وما كان ذلك ليؤذيني وما كنت لأضيق به أو أغضب له لو أن الأمور فيه جرت مجراها الطبيعي المألوف من انتفاع المتأخر بثار عمل المتقدم وإضافة جديدة إلى ما أصبح عملا علميا محققا ، لم يكن النقل من الرسالة حينئذ ليسيء إلى ولكن هذا النقل من الكتابين خرج على صورة الانتحال . لقد كان هذا في الحقيقة هو الواقع المؤسف الذي يحمل على الرثاء والحزن والغضب جميعا ، الرثاء للاساتذة الذين أظلوا السرقات وعاشوا عليها والحزن لأن التردى العلمي قد بلغ إلى حد

<sup>(</sup>۱) طبعة بيروت مايو ۱۹۷۰

الاستهانة بالناس وبالتاريخ وبالعقول، ثم كافأ الذين حمل إليهم هذا الخداع أصحابه بالترقية والتقدير وبالمنصب المشرف على التحكم في عقبول جيل تربى على الطريقة نفسها ويلقسن الانتحال أسلوبا عمليا يسير عليه في بناء نفسه وشق طريقه إلى مستقبله وبالغضب لأن إفساد الضهائر وزيف التكوين والخداع في الحقائق كلها كفيلة بردنا إلى منازل الضعف والمهاوى التى رحنا نشهد أثارها في حياة أمتنا تتجسد هزائم جرها علينا الكذب والخداع والزيف والتآمر، فإذا أضيف إلى هذا أن حامى هذه السرقات الأول وفاتح بابها وأخطر مرتكبها في العصر الحديث هو رجل عرف بعد أنه المستقبل الأسود لمفاخر الإسلام والعروبة، ومنافحته المتصلة عن خصومها من اليهود ومن وقف من الإسلام والعرب مواقفهم، كان ذلك اعرق في إظهار معنى التآمر والإيغال في النكاية بنا على طريق تربية ضائر النشأ على الفساد والمعاونة على خلط الحق بالباطل زيادة في البلبلة.

وليست القضية في حقيقتها حكاية سرقة كتاب أو العمل على خنق صاحبه والتنكيل به إنتقاما منه وحقدا بقدر ما هي إفساد متعمد لضمير أجيال من ناشئتنا وأعدادها بالسلاح الخطر الذي تضرب به وتمكينها بالشهادة المزورة من أعناق أجيال من الشباب يقعون بحكم سير الحياة تحت سلطانهم وجعل «الكذب العلمي» شريعة ومنهجا متبوعا وطريقا أمينا يتخذه من شاء الانتفاع به مطمئنا واثقا بأنه بلغ به أمله في العمل وفي الثروة أحيانا، تلك هي الظاهرة التي تبلورت في جوانب كثيرة من حياتنا فالسرقة العلمية قد استحالت إلى وضع طبيعسي مألوف يقدم عليه صاحبها هاديء البال مطمئن الضمير ثم هو بعد ذلك يجد من يقدمه إلى الناس بوصفه صاحب محاولة (أنفق فيها صاحبها وقتا طويلا وجهدا خصبا) وأن الممتحنين اعجبوا بها اعجابا شديداً وأهدوا إلى الدكتور الشاب خير ما تستطيع الجامعة أن تهديه من درجات التشريف العلمي.

قاما كها قدم هذا الأستاذ من قبل رسالة الصهيونى (إسرائيل ولفنسون) المشرف على البعوث الإسرائلية إلى أفريقيا الآن فقال: فإذا كان عالمنا الشاب قد وفق إلى الخير في هذا الكتاب الذي أقدمه أنا إلى القراء سعيدا مغتبطا بتوفيق مضاعف لأنه وفق إلى تحقيق أشياء كثيرة لم تكن قد حققت من قبل ووفق بعبارة موجيزة إلى أن يبسط تاريخ اليهود في البلاد العربية قبل الإسلام بسطا علميا لذيذا ممتعا في كتاب كانت اللغة العربية في حاجة إليه فاظفرها بهذه الحاجة ولم يكن المقدم في حاجة إلى هذا التحمس كله فالرسالة أتفه من أن تقرأ فضلا عن أن تقدم إلى القراء بهذا التهليل كله ولكن ما ذنب المقدم لها إذا كان هو نفسه الأستاذ المشرف عليها وكانت آراؤه التي كان يبثها في الجامعة وخارجها في محاضراته وفي كتبه هي هذه الآراء.

وأسمع رأى الدكتور فؤاد حسنين أستاذ اللغة العربية في جامعة القاهرة في قيمة الرسالة:

يقول: وإنى أوافق السيد المشرف في أنه ظفر بهذا البحث اللذيذ الممتع، ولكن أحب أن أقول له أن هذا البحث حلقة من حلقات كتب الدعاية الصهيونية التي كانت الشعبة الثقافية للمؤتمر الصهيوني باشراف (مارتن بوير) تدعو إلى نشرها.

ثم يقول فؤاد حسنين: ليس الأمر كما يعتقد المشرف أو يريد ان يعتقد فهذه الرسالة التى اشرف عليها مشحونة بالأخطاء والتى لن تصدر عن طالب مبتدى، فضلا عن أن المراجع العبرية لا تمت إلى البحث بصلة والسيد المشرف لا يعرف العبرية وأخذ بالنتائج التى ينسبها الباحث إلى هذه المراجع دون التحقيق منها ودون الاستنارة ببعض الذين يجيدون هذا النوع من الدراسات والأمانة العلمية كانت تقتضى غير هذا » ا .ها

ويعلق الدكتور البهبيق فيقول: أى أمانة علمية، اليست هذه وسيلته وطريقته في صناعة العلماء الشبان، ألا يصبح العلم بعد ذلك، وبفضل من ذلك هو التهريج والسرقة، الا يختلع ويقتلع بعد هذا ويفضل من هذا نقاب الحياء عن وجوه السارقين والمنتحلين »ا.ها.

هذا ما أورده طالب من طلاب طه حسين وقد حرص على أن يحجب اسم اســـتاذه لأنه كان في هذه الفترة يمر بمرحلة المرض، وكان هو يريد أن يقدم هذه القضية الأخلاقية بحرية تامة.

والدكتور البهبيق والدكتور فؤاد حسنين كانا يعملان في الجامعة إبان وجود طه حسين فهها شهود عدول ( وسنورد نصوص الدكتور حسنين في بابها من بعد ) وقد عاد الدكتور البهبيتي في ٢٠ يوليو ١٩٧٣ فافصح عن كثير مما كان أخفاه في حديث أدلى به إلى جريدة العلم المغربية وملحقها الأدبي.

ويتحدث الدكتور البهبيق عن الحياة الأدبية في الجامعة وفي كلية الآداب بالذات عن أولئك الذين أخذوا آراء المستشرقين اعتباطا وإعجابا بها ، يقول : هؤلاء منهم من عاد تقوده زوجة أجنبية لتؤكد في داره سيطرة أولئك المستشرقين عليه ، وكانت بالفعل هي الوازع العامل عن استمراره في السير إلى الأهداف التي رسمت له ، ولا أقول هذا اعتباطا ولا أذكره تحاملا ولكني أريد به أن أعطى للتاريخ أمانة ، فلقد لاحظت أن ممثل هذه الطائفة كانت حياتهم متصله بهيئات من الآباء اليسوعيين والجزويت وكان هم هؤلاء مراقبة كل الأحداث الصغيرة والكبيرة التي نقع في المواطن التي كانوا فيها وكانوا يرعون هؤلاء الوكلاء الذين لا ادرى إن كانوا يدرون أهداف مهامهم بالضبط أم أنهم كانوا يحطون فيها على عمل يوقعهم فيه التماس للذات وادعاء للتجديد .

ولقد اجتذبت (أنا) من يوم طلعت برأى فى مستهل حياتى إلى هذه الدائرة بطريقة ملتوية لكى أوضع تحت المجهر، ولكنى أفلت، إلا إنى لم تفلتنى رقابتهم حتى لقد كان موضع دهشتى إنى فى يوم مناقشة رسالتى للدكتوراه، وجدت الصف الأول من مدرج الكلية من أصحاب

الطليسانات السود والقلانس المستديرة والاحزمة المفتولة.

وعجبت لهذا لأنى يوم سللت نفسى من تلك الدائرة سللتها وقد احقدتهم أشد الحقد على فما كنت أنتظر منهم مثل هذه العناية بمناقشة رسالتى خاصة وأن أستاذهم الكبير لم يكن بين المناقشين، وهم دائما إذا حضروا ادعوا أنها مجاملة، هذا هو الوضع فيا يتصل بالمستشرفين، ولذلك فإنى لا ارى فيا يصنعون جديداً يكن أن يضاف إلى التراث الباقى من الدراسات التى ستعيش.

وأحب أن أقول لك أن المرحلة التي قدمتها لدراسة الشعر العربي في كتاب (تاريخ الشعر) لم اغير فيها رأيا واحداً، فهي القاعدة الثابتة الاكيدة التي ترسخ بالبرهان بين حقائق التاريخ الادبي العربي ».

ويتحدث عن منهج طه حسين الذي قدمه في الجامعة والذي كان الدكتور البهبيتي أحد متلقيه عنه ، يقول :

«كنت أقول أن طه حسين قدم لنا طريقة بحث تابعناها في تطبيقها وغيرها وهذا يعتبر من غير شك فضلا ولقد كان سيرنا في الدراسات الأدبية لا بد أن يتأثر بمثل ما مضى فيه طه حسين وجد أم لم يوجد، ولكن له من غير شك فضل الدفع الهجام لأنه لما تناول على طريقة المستشرقين ديننا وتراثنا وآدبنا بهذا التهكم والعبث، آثار فينا انفعالا طبيعيا يوجبه قانون الدفاع عن النفس، فهو كمن هاجم بسكين أومسدس يضطرك إلى أن توقظ كل اسبباب الدفاع فيك لحياية ذاتك، فهو اذن فضل غير مقصود، ولكنه في الوقت نفسه دفع بالتفكير العربي في مجرى ضيق جداً، ولو لم يكن قد انحسر فيه وشغل به ولو التفت إليه لا ستطاع أن يطلع على جوانب مختلفة وأن يعيد تجديد أساليبه القدية في ميادين العمل العلمي والفكرى، يظلع على جوانب الآخر أنه حين أبي الا أن ينصب نفسه حاميا للفكرة التي كان يبشر بها وهي تهدف إلى ما قدمنا فقد كلفه ذلك حرب كل مستقل بفكرة يمضى على غير التبعية له، بها وهي تهدف إلى ما قدمنا فقد كلفه ذلك حرب كل مستقل بفكرة يمضى على غير التبعية له، استغلال طاقاتهم الخصبة في الميدان العلمي، كان في هذه الخسارة اضعاف ماعسى أن يكون قد كسبه البحث العلمي الجارى بين الشطئان الضيقة وبتلك القوة الكليلة التي كفل لها طه حسين عن المياة وحماها لأنها تابعة له.

ومن سوء حظ العالم العربى أن الظروف السياسية قد مكنت طه حسين من حرية الحركة فى عمله هذا بقدر ما أعطته من مناصب استلم فيها الجامعة من أول تكونها. فقد بدأ أستاذا فى جامعة القاهرة وصار عميداً فوزيرا ومنشئا لجامعة الأسكندرية وابراهيم واسيوط.

وفي كل هذه الاشواط والمراحل يختار الأساتذة والمدرسين ويتجاوز في اختياره جميع المعايير

ويقول الدكتور البهبيق: أن طه حسين ليست له كتب بها أصالة وقد صارحته برأيى وهو وزير للمعارف، كتابه فى الأدب الجاهلى معروف من اين استقاه، كتاب مع المتبنى أخذه من بلاشير، وما جاء بعد ذلك لا يعد بحثا علميا لأن كل ما عنده أنه يتلمس ركائز للطعن على الماضى، يأخذها دائما من المستشرقين وقد ينحو نحوهم، وما كتبه فى (حديث الأربعاء) لا يعدو كونه مقالات صحفيه تكتب بسرعة، قطب الرحى فيها الاغراء وأحيانا الجنس، أو الاغراء بالتحدى للشعور القومى أو الدينى فهى ليست دراسات وليست أبحاثا ولا منهج له فيها. وله بعد هذا القصص التى يكتبها وأشهرها (الأيام) والأيام فى رأيى أنا قطع مظلمة كثيبة لم تنته إلى نفسى إطلاقا بمعنى من التآثير العاطنى وإنما كنت أحس فيها دائما با نقباض.

سار في الأيام مساراً دار فيه حول موضوع طالب تأثر بالدكتور أحمد ضيف وبمستشرق آخر كتب كتابا عن الأزهر واسم الكتاب على ما أذكر (الأزهر) وبطله طالب اسمه منصور، أما كتاب على هامش السيرة فأصله كتاب لمؤلف الأخوين جيروم وسع فيه ومطط على طريقته.

ومحصلة هذه الواقعة الخطيره أن تلاميذ من الطلاب الذين شهدوا محاضرات طه حسين في كلية الآداب قد استفاق فيهم شعور بالكرامة والعزة لوطنهم ولدينهم فقاوموا هذا الخطر واحتملوا في سبيل ذلك إبعاد طه حسين هم عن مجالات العمل والترقى والحظوة في الجامعات والمعاهد. ا. هـ .

وما أعلنه الدكتور البهبيق مؤخرا في مقدمة كتابه المطبوع في بيروت وبدون ذكر اسم طه حسين، قد أشار إليه قبل ذلك الدكتور غلاب في مجلة النهضة الفكرية ( نوفبر ١٩٣٢) حين قال ان وزارة المعارف قد وكلت أمر تدريس الأدب العربي في الجامعة المصرية إلى ( رجل بعيد عن الاخلاص للعلم والوفاء للحق بعد الظلمة عن النور والعدم عن الوجود. رجل لم يكن رائده فيا يسميه بالتحقيقات العلمية إلا أغراضه ومطامعه، وفوق ذلك كان يدرب الطلاب على أساليب الملق والرياء ويمرنهم على أفانين الكذب والخدع، ولا يقبل من أحدهم أن تكون له شخصية بارزة، أو رأى مستقل صريح، ولا يرضيه من الجميع إلا أن يكونوا أبواقا يرددون الدعاية لجده الزائف وعظمته الفارغة وصيته الموهوم، ولم تكن هذه الروح الوضيعة التي خلقها الدكتور طه في الجامعة المصرية قاصرة على الطلاب والناشئين وإنما تعدتهم الى جو الأساتذة والمدرسين في كلية الآداب فلبدته بسحب الملق والتزلف ونشرت في أرجائه ضباب الذوبان والانمياع، ولقد وصل عدم احتفاظ الأساتذة بشخصياتهم في هذا المعهد إلى حرجة أفعمت نفس الرجل بالغرور وسولت له أنه أصبح في هذه الكلية الحاكم المتصرف وهم

جميعاً بين يديه يسألون ومن صولته يفرقون. فإذا أنعمت النظر فانك سترتاع من هذا المنظر المفعم بالخوف والذلة والانكسار على مستقبل هذا النشء الذي إذا شب على ما رسمته له تعاليم طد حسين من الجبن والذلة والانكسار لا يرجى منه أي خير »

هذه الصوره التي رسمها الدكتور غلاب رحمه الله عام ١٩٣٢ هي التي كشفت عن مدى خطرها وآثارها البعيدة بعد ذلك الدكتور البهبيتي عام ١٩٧٢ وكأنها بعد أربعين سنة من حيث الالتقاء في المعانى يصدران من نبع واحد.

هذه الصورة المتجهمة الضالة للحياة الجامعية كما صنعها طه حسين تبدو في نماذج أخرى من الذين عملوا معه وعرفوه عن قريب: ومنهم الدكتور على العناني الذي ابعـده طــه حســين من كلية الأداب يقول الدكتور غلاب ان لطني السيد سلم زمام الجامعة إلى الابن البكر الذي لا يوجد مثله في الشرق، ورأى الدكتور طه أن العناني يحب أن يكون بعيدا عن الجامعة ويقول الدكتور العناني انه اخذ على طه حسين رأيه القائل ( بوجوب تخلى الأديب عن العاطفة الدينية والقومية ) وأن هذا الرأى فاسد من أساسه لأن الأديب إذا خلا من هاتين العاطفتين يفقـد كل معانيه ومميزاته وتصبح الأمة التي يوجد فيها هذا النوع مقفرة من الأدب كل الاقفار. ويقول :(١) إن طه حسين قد بني مجـده عن طــريق النيل من الأدب العــربي والطعــن في أعلامه، فحمل على كبار أدباء العربية يريد هدمهم وتناولهم واحداً واحـداً بالتجــريح الباطــل كالأساتذة حفني ناصف والشريف وجسرجي زيدان والمهسدي عبد المطلب وشسوقي وحسافظ ومطران وصادق الرافعي والمرصني والأسكندري وعلام وضيف ومنصور وغير هؤلاء كثير، وكان في جدله معهم جموحا في المسائل الأدبية والحقائق العلمية والحوادث التاريخية ، وقد أظهر هؤلاء الأدباء تمويهه وتلبيسه غير أنه أمام الحجة الدامغة لا يدركه خجـل المخـطىء المريب فكان يعمد إلى نقـل الحـوار من موضـوعه إلى تغــرير وافتراء في الأدب اليوناني علما منه بأن أدباء العربية غير متفقــين في أدب الفــرق فيروى ما يبرأ من هذا الأدب، ويعــمد إلى التجــريح الشخصي بالقذف والشتم فيتوارى بالطبع الأدب ويظهر هذا الدعى السبابة أمام الجماهير بأنه ً نال النصر واحرز التفوق وقد اتهم الأدب في عصره الذهبي وجبرده من كل خبير وفخسر، وشنع عليه بما يحتوى في الشعر من فسق وفجـور واسـتهتار ومجـون وزندقة وكفــر ، ودعا إلى الأخذ بالشك والابتعاد عن العقيدة والتجرد من العاطفة القـومية كذلك فقـد جـرد الحضـــارة العربية والأدب العربي من قومية العرب واسندها إلى الأعاجم وطعن في وحدة العرب وأغرى الشيان بما أسماه الحضارة القومية والفرعونية.

<sup>(</sup>١) النهضة الفكرية \_ ٥ ديسمبر ١٩٣٢.

نزع هذا الهادم المتقدم إلى هدم الأدباء والأدب العربى فلم ينل فى ذلك شيئاً سوى أنه هدم نفسه ، ثم أراد أن يبنى له مجداً من جديد بترك طريقة الهدم والالتجاء إلى استعال وسائل البناء فى صرح الأدب العربى ولكنه فى الواقع قد نصب نفسه بناء لا يعرف فن العارة فهدم نفسه ثانية فوق الهدم الأول بمحاولة القيام ببناء لا يعرف له أصلا ولا يدرك له فرعا »

ولا ريب أن تفاصيل رأى الدكتور في الأدب العربي مما سيجيء بعد، ولكنا الآن بصدد تاريخه وأعماله كشفاً عن شبخصيته قبل أن نصل إلى مفاهيمه وآراته.

### \* \* \*

ومثل هذا الموقف يقف الدكتور من كل الشخصيات ذات الكرامة والتي لاتساير أهواءه فقد أشار الكاتب (كويتب) في ٢٢ فبراير ١٩٣١ إلى سوء معاملة طـه حسـين للعـالم الاثرى سليم حسن ومن قبله العالم الاثرى الكبير أحمد كهال باشا.

يقول الكاتب: أنه ليسوءنا وأيم الحق أن يقف الدكتور على محاربة أعمال النوابغ من أبناء البلاد والحط من قيمتها تحت ستار التمحيص العلمى، فلقد قام الدكتور منذ سبع سنين يحارب نابغة مصر «أحمد كهال باشا الاثرى» لما علم أن وزارة المعارف تفكر في طبع قاموسه الكبير الذى ألفه باللغات الهيلوغرليفية والعربية حيث كتب في العدد ٢١٤ من السياسة مقالا يطلب فيه من وزارة المعارف الا تقدم على طبعه الا بعد استشارة رجال المنحف على انى لا أدرى إذا كان الدكتور لا يشك في أن كهال باشا قد أتقن اللغة الهيروغليفية وإنما يشك في أنه قد أتقن اللغة الهيروغليفية وإنما يشك في أنه قد أتقن اللغة العربية ويشك الشك كله في أنه أتقن اللغات السامية، إذا كان يقصد إستشارة رجال المتحف من الأجانب فإنهم لا يعرفون اللغة التي يقول كهال باشا أن لها صلة بالهيروغليفية.

وبدلا من أن نسعى بكل قوتنا لطبع هذا القاموس قام الدكتور يعطل هذا المسعى بالإشارة إلى نفقات الطبع مرة والخوف من انتقاد الأجانب مرة ، واليوم يعود الدكتور ويحارب سليم حسن تلميذ كال باشا بتآخير اذاعة أخبار مكتشقاته بحجة ذلك الستار: التمحيص العلمى.

«كنا نحسب أن الدكتور طه وقد أصبح عميد كلية الآداب قد خلف على باب الجامعة الأسلوب الذي جرى قبل أن يتولى منصباً ذا مسئولية وكنا نود أن يربأ بمقام العلم ومقام عميد كلية الآداب عن ضرب من الجدل لو عرض على سنن العلم والأدب لأباة ، أو أن : يرد على ما كتب بالحجة ولكنه لم يفعل ، وكنا نحسب وهو مدين للصحافة بما وصل إليه أن يقدر مهمتها ويكون عونا لها لا حربا عليها ولكنه لم يفعل ونحن نقسول اننا نقدر مثله ضرورة التحقيق العلمي ونعرف الأشياء التي يجب عدم نشرها احتفاظاً للجامعة بفضل السبق فيها »

وهذه قضية أخرى يقف منها الدكتور طه موقفا مريبا ، ذلك أن قاموس أحمد كهال باشــا هو بمثابة رد حاسم على شبهة يثيرها الاســتشـراق فيدحضــها من أن المصريين عرب أصـــلا فهـــو لا يريد الابقاء هذه الشبهة لصالح الإستعار وأن لا يصدر بحث علمي يدحضها.

#### \* \* \*

وعمن شتى بخلافه مع طه حسين: تلميذه القديم وسكرتيره في وقت ما: زكى مبارك الذى كشف من أمر طه حسين ما لم يكن يعرفه أحد فيقول: (الصباح - ٤ أكتوبر ١٩٣٥) طه حسين لم يقرأ في حياته كتاباً كاملا وإنما قرأ فقرات من هنا وهناك إلى أن اتصل بالمرحوم ثروت باشا فوضعه في الجامعة المصرية، وظل طوال عمره ظلا من الظلال في عالم السياسة ولم يترك أحداً الأخدمة ودبج في تقريظه الوانا من الرسائل الطوال ولا ريب أن الاتجاه السياسي صورة من الاتجاه العقلي والرجل الذي يتردد بين المذاهب السياسية ولا يبعد عليه أن يعيش فريسة الحيرة بين المذاهب الأدبية . اتفق للرجل الصالح جدا طه حسين أن يخدم قبل الحرب ثلاثة أحزاب، وأن يخدم بعد الحرب أربعة احزاب، وحظه من الثبات في المذاهب الأدبية يشبه حظه من الثبات على المذاهب السياسية وقد بذل الدكتور جهوداً عنيفة في إخفاء حقيقته الأدبية .

ويقول ( ٣٥/١٠/١٧ ـ البلاغ ) لقد عرف طه حسين أنه لن يستطيع أن يواجهني في ميدان النقد الأدبى لأن وسائله في ذلك ضعيفة جداً ، وقد مرت عليه أعوام لم يقرأ فيها كتابا كاملا ، وقد حلا له أن يناقش ما دمغته به في كتاب النثر الفني ، ولكنه سكت خوفاً من العواقب لأنه يعرف أن اليوم الذي يصطدم فيه بي سيكون يوما عبوسا ولن تغيب شمسه الا وقد انكشف الغطاء عمن يعيشون على فضلات المستشرقين ويقول : كنت أصاوله على صفحات ( البلاغ ) وكان هو يدير لي المكايد في الظلام حين عجز عن حرب البينات والبراهين .

ويقول في (اغسطس ١٩٣٦ ـ البلاغ) أن من العجيب في مصر بلد العجائب أن يكون طه حسين أستاذ الأدب العربي في الجامعة المصرية وهو لم يقسراً غير فصسول من كتاب الأغاني وفصول من سيرة ابن هشام، إن الأستاذية في الآداب عبء لا ينهض به إلا الأقلون وهي تفرض الإطلاع الشامل على خير ما أبدع العرب في خمسة عشر قرنا وهي تفرض البصر الثاقب بأصول الأساليب، وهي تفرض العناء المطلق في التعرف إلى فحول الكتاب والخطباء والشعراء، وطه حسين ليس من كل أولئك في كثير ولا قليل».

وهذا الذى أشار إليه الدكتور زكى مبارك قد ردده كل الذين كتبوا عن طه حسين فهو أصلا لم يدرس الأدب العربى دراسة علمية لا قبل سفره إلى أوربا ولا هناك وان كان قد عنى بدراسات في التاريخ اليوناني والروماني، كذلك فإنه على حد تعبير المستشرقين وتلاميذهم ومنهم (إسماعيل ادهم أحمد) لا يعرف شيئاً من اللغات الشرقية أو القديمة تعينه على أن يصدر رأيا في المقارنة بين الآداب العربية والآداب الفارسية والعبرية وغيرها.

كذلك فإن من أخطر الأمور التي أشار اليها سكرتيره ، والتي أثارت ضجة كبرى خطأه ، في الأسماء العربية فهو ينقلها نقلًا حرفيا من المصادر الأجنبية وقد أخذ عليه قوله : «ولكن شجرت بين الفريقين اليمانيين والقيسين معركة «مرجرات » السياسية ٢٢ فبراير ١٩٣٤ ، وقد كانت مرجرات هذه الفرنسية هي «مرج راهط » العربية .

ولطه حسين غمزاته لاصدقائه وخصومه على السواء فهو في السياسة الأسبوعية ( ٢٨ يونيه ١٩٣٠ ) يتحدث عن زيارته إلى أثينا ويوجه كلامه إلى منصور فهممى، في عبارات يثبت بها فهمه للتاريخ والفكر اليوناني وجهل منصور وقد أورد بضع أشياء أراد بها أن يقول بجهل الدكتور منصور بتاريخ اليونان وآدابهم إلى حد شوه ذلك التاريخ وقد أشار الدكتور محمد غلاب إلى هذا ورد عليه.

يزعم الدكتور طه أن أثينا لم تكن تعنى بالجهال كها ظن الدكتور منصور وهذا زعم فاسد من أساسه باطل في جوهره يدل على الجهل الفاضح بأبسط الأساطير اليونانية وأكبرها (ذيوعا وانتشاراً) ولكن الدكتور طه أراد أن ينشر في الناس أن الدكتور منصور جاهل بتاريخ اليونان وآدابهم ولم يبال في سبيل هذه الرغبة أن يقترف نحو الحق والتاريخ والعدالة والنزاهة ما اقترف من سيئات » وبعد أن كشف عن خطأ الدكتور طه فيا ذهب إليه قال « قد تبين إذا أن الدكتور طه إما أنه يجهل الأدب اليوناني جهلا تاما وهذا ما لا نظنه وإما أنه بعسيد عن الغزاهة في النقد والإخلاص في العلم بعداً تاماً وهذا ما أعتقده ولا أتردد في التصريح به ».

\*\*

ولما أصر الدكتور طه فى استبقاء كتب برناردشو وغيره التى تهاجم الإسلام فى كلية الآداب حاصره الطلبة المسلمون فى مكتبه وآذوه وكان أن هرب وخلصه البعض واعتكف كمقدمة لخروجه من كلية الآداب.

وقد أقام الأساتذة والطلاب المناصرون للدكتون طه حسسين بكلية الآداب حفــلا تكريمياً لحضرته بمناسبة تعيينه مراقباً للثقافة العامة وكان مما قال الدكتور في هذا الحفل.

« ثم أريد أن أنتهز هذه الفرصة أيها الأصدقاء لأقول ما قلته ألف مرة وما سأقوله ألف رة فقد يظهر أننا هنا لا نسأم من القول والتكرار هو أن الإسلام أثبت مكانة في قلوب المسلمين وفي قلبي أنا كذلك من أن بتعرض لخطر لأن فلانا قال أو لأن فلانا لم يحسن القول.

أيها الأصدقاء أرجو ان نكون احسن ظنا بالإسلام وأحسن ظنا بأنفسنا وأن نكون أحسن ظنا بالله من أن نظن أن الإسلام معرض لأى خطر لأن فرداً يرى هذا الراى أو ذاك واتمنى ان يقيض الله للإسلام من يدافع عنه كها ادافع أنا عنه وان ينشره ويحببه للناس كها ابشر به أنا وكها احبب مبادئه للناس ».

وقد عقد الأستاذ حسن البنا في مجلة التعارف فصلا تحت عنوان:

«إذا كان هذا صحيحاً يا دكتور فقد اتفقنا».

قال فيه: إذا صح ذلك يا دكتور فقد اتفقنا كل الاتفاق، واعتبرنا أيها الداعية المسلم من جندك منذ الساعة فإنا للاسلام نعيش وله نحيا وفي سببيل الدعوة إليه شهداء. صدقني يا دكتور طه من غير ان أقسم لك وإن شئت فأنا أقسم على هذا، أنني لأتمني من كل قلبي مخلصاً أن أرى ذلك اليوم الذي تدعو فيه أنت للإسلام وتيسره بين الناس وتحبب تعاليه إليهم.

فإنك رجل جرىء لك قلم ولك لسان ولك تلامذة معجبون واصدقاء مخلصون، وفيك دأب ونشاط وإنتاج خصيب وما نحسدك على هذا ولكنا نتمنى أن يكون ذلك فى ميزان الإسلام لا عليه ولا فى كفه الخصومة له وتوهين أمره بطريق غير مباشر فهل يجىء حقا ذلك اليوم.

اسألك يا دكتور مخلصا لأطمئن لا متصديا لأ تعنت. ان لك تلاميذ قد اختصصت بهم واختصوا بك فأيهم ظهر اثر دعوتك فيه فكان لسانا إسلامياً أو قلما إسلامياً أو صفحة من صفحات الفكرة الإسلامية أو مظهراً من مظاهر التمسك بإسلام، وإنك قد ساهمت في خدمة كثير من القضايا الإجتاعية وحضرت كثيراً من الاحفال والمؤتمرات في داخل القطر وخارجه في أي من هذه جميعاً نطقت باسم الإسلام أو دعوت إلى تعاليمه.

وأنت يا دكتور استاذ في الجامعة منذ أنشئت فأنشدك الحق هل تذكر أنك عرضت في دروسك ومحاضراتك بطلبتك بما يلفت أنظارهم إلى جلال هذا الدين وروعته ونقاء تشريعه هذا والمادة التي اختصصت بتدريسها ألصق مواد الدراسة بالإسلام وكتاب الإسلام، ولا احسرجك فأقول:

وانشدك الحق يا دكتور افتحيا انت في حياتك اليومية على نمط إسلامي وتطبع اسرتك كرب بيت بهذا الطابع ودع البيت وما فيه ، أتقوم أنت في حياتك الشخصية بواجبات الرجل المسلم فضلا عن الداعية الذي يتمنى أن يقيض الله للإسلام من يدافع عنه .

لا أحرجك بهذا السؤال الأخير ولا أطالبك بجوابه فأنتم معشر الدعاة العصريين تفرقون بين الحياة الشخصية والحياة العامة. كأن واجبات الفضيلة وتعاليم الإسلام لا تتناولها جميعاً وكأن الحياة العامة للفرد ليست مرتبطة بحياته الخاصة كل الارتباط.

وبعد يا دكتور طه: فهل من الدعوة للإسلام. أن تعرض للنظر في القرآن بالأسلوب الذي اخترته لنفسك من قبل ولعلك عدلت عنه من بعد. وهو ماأسر له. حتى مع تسليم الدعوى بأن البحث علمى بحت. وهل من الدعوة للإسلام أن تقف وقفتك المعروفة في شأن الكتابين الانجليزين وما كان عليك ولا على الجامعة ولا على حرية الفكر من بأس أن تستجيب لأبناء مؤمنين من تلامذتك رأوا في هذا الكتاب طعنا في مقدساتهم فلجأوا إليك بالطريق القانوني في

هدوء وآدب أو ما كان أولى بالداعية إلى الإسلام أن يشجع هذه الغيرة ويسرها ويعطف كل العطف على القائمين بها ؟.

وهل من الدعوة للإسلام أن تنادى فى صراحة لاتعادلها صراحة أنه لا سبيل لنا إلى الرقى الا إذا قلدنا أوربا وسلكنا مسلك الأوربين لنكون لهم شركاء فى حضارتهم خديرها وشرها حلوها ومرها، نافعها وضارها، ما يجب فيها وما يكره وما يمدح فيها، وما يعاب، ومن زعم لك غير فهو خادع منها أو مخدوع.

ولعلك تقول كما قلت: إنما أريد الدعوة إلى العلم وإلى القوة وإلى الخلق وإلى النظام وهذا حسن جميل، ولكن افترى أن الإسلام لم يأمر بها ولم يسلك المسلمين السسبيل إليه قبل أن تخرج أوربا من ظلمات جهلها بمئات السنين فلم تدعونا إلى العلم والقوة والخلق والنظام باسم أوربا الناشئة المتخبطة ولا تدعونا إلى ذلك باسم الإسلام الثابت الدعائم الراسخ الأركان.

وهل من الدعوة الإسسلامية يا دكتور أن تخلط بين الفتيان والفتيات، هذا الخلط في كلية الآداب فتحذوا حذوها غيرها من الكليات وتبوء أنت باثم ذلك كله.

وتريد للفتيات في صراحة هذا الإختلاط وتحثهن عليه وتدعوهن إليه ولا تقل أن هذا عمل غيرك فا تحمس لهذا ودعا إليه وهمل لواءه واستخدم نفوذه في تحقيقه أحد كها فعلت ذلك أنت، ولعلك تعتبر هذا من مآثرك ومفاخرك ولكني أخالفك يا دكتور، وأصارحك بأن هذا الاختلاط ليس من الإسلام وقد رأينا وسنرى ما كان وما سيكون له من آثار. هذه صحيفتك يا دكتور في الدفاع عن الإسلام والدعوة إليه فهلانراك بعد هذا الحساب اليسير غير العسير الذي لا مناقشة فيه ولا قسوة ولا عدوان مصراً على أن يقيض الله للإسلام من يدافع عنه كها تدافع عنه ومن ينشر ويحبب تعاليمه إلى الناس كها تفعل.

على أننا على استعداد لأن ننسى الماضى جميعه ونأخذ في جديد مثمر منتج على الأساس الذي وضعته أنت وارتضينا نحن أن تثبت في نفوسنا ونفسك مكانة الإسلام وأن تدافع عنه وأن تنشر تعاليمه وأن تحببه للناس وعلى أن يكون هذا الإسلام هو كما تفسره اللغة العسربية الواضحة وسنة رسول الله عليهم الشابتة الصحيحة كما فهمها السلف الصالحون رضوان الله عليهم.

فهل يضع الدكتور طه يده في يدنا على هذا الأساس ثم نعاهد الله جميعاً على أن نكون أمناء له مخلصين له مجاهدين في سبيله ، وكلمة أخيرة يا دكتور : لقد قلت وهو قول حتى : أن حياتنا موقوتة وكل ما فيها موقوت وأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يسترد المنحة التي منحها لنا وهي الحياة في أي لحظة وهو قادر على أن يسترد ما يمنحنا أثناء الحياة .

ما أجمل هذا الإيمان. أذكرك هذه الكلمات وأذكرك أنك الآن رجل قد تجاوزت سن الأمال ٧٦

الخلب وصرت إلى الآخرة أقرب وأسأل الله أن يطيل حياتك خادماً مخلصاً للإسلام وأن هذا الشعب شعب كريم طيب القلب سرعان ما تنسيه الحسنة الواحدة كثيراً من السيئات وأن الله تبارك وتعالى واسع المغفرة عظيم الفضل كريم فلا عليك يا دكتور أن تختم المطاف بتوبة صادقة نضوح وبتجرد للإسلام ولخدمة الإسلام ولنشر الإسلام ولتحبب تعاليمه بحق إلى الناس فتفوز بخير الدنيا وسعادة الآخرة ، ذلك ما نرجوه منك ولك وقلوب الناس بيد الله يصرفها كيف يشاء فن يرد الله يهديه يشرح صدره للإسلام » ا . ها .

#### \* \* \*

# طه حسين ودار العلوم

هناك قضية هامة من أخطر القضايا التي تعرض لها طه حسين وهو أستاذ في الجامعة ، تلك هي إنه لم يكن في الحقيقة أستاذاً للأدب العربي تشغله هذه المهسمة ولكنه كان قد أعطى نفسه صفة المراجعة والإشراف والنقد لكل ما يتصل بالمؤسسات التي في مستوى كلية الأداب : وأهمها دار العلوم ومدرسة المعلمين العليا وكانت كتاباته لا تكف عن مهاجمة الأزهر ونقد وزارة المعارف ومناهج التدريس في التعليم الابتدائي والثانوي ( مما سسنعرض له في مكانه ) وتحس من هذا الاتجاة الخطير أن طه حسين يعد لأن يجعل كلية الآداب وحدها المختصة بإخراج المدرس المصرى ، وقد ظل سسعيه حثيثاً في هذا الاتجساه مع نمو نفسوذه عميداً لكلية الآداب ومستشاراً في وزارة المعارف ومراقباً فنياً ومديراً لجامعة الأسكندرية ثم وزيراً للمعارف وفي كل هذه الفترة مشرفاً على المناهج وهيئات التدريس ( كها أشار إلى ذلك الدكتور البهبيق ) استطاع أن يضم دار العلوم إلى الجامعة وأن يلغى مدرسة المعلمين العليا .

وقد دارت بينه وبين دار العلوم معركة شديدة ، فقد كانت دار العلوم هي الواجهة الأصيلة التي قاومت فكره ومفاهيمه وسمومه التي قدمها في كتابه الشعر الجاهلي وحديث الأربعاء ولذلك فقد نقم عليها نقمة شديدة وظل يحمل عليها مرة بعد مرة مدعيا أن وجودها لا ضرورة له بعد كلية الآداب ، وقوله في أحد الأحاديث تلك العبارة القاسية «لابد من هدم قرطاجة».

بدأ هذا عام ١٩٢٧ وعاد إليه عام ١٩٣٥ أما في عام ١٩٢٧ فقد كتب يقــول « أنا لا أفهــم دار العلوم ولا فائدة دار العلوم »

قال أحمد يوسف بدر: لعله لم يقل كلمته التي قالها عن دار العلوم إلا لأنه يحمل موجدة على بعض اساتذتها وكبار المتخرجين منها لتصديهم لنقد نظرياته والوقوف في وجهه حينا اراد العبث بعقول الناشئة والمتأدبين فهو يكتب بذوب قلبه لا بمداد قلمه ونتاج فكره ومن أجل ذلك كان كلامه غريبا مريبا، أما فضل دار العلوم فذلك ما نحيلك على صفحاته الذهبية في سبجل التاريخ.

وقال الأستاذ محمود غنيم: قلب صفحات الماضى من زمن يسير ترشخصك ماثلا فيه على بابها تود أن ان تكون كمن بها استاذا للأدب العسربى ولكن ابى الله إلا أن يبعدك عنها » ويقول: الضجة التى قامت حول كتابه فى الشعر الجاهلى كان منبتها دار العلوم: المدرسة التى غضبت لدينها ولغتها وعز عليها أن تنتهك حرمة العلم باسم العلم ويتجلى الجهسل فى ثوب البحث الطليق فقد تناولت الكتاب بالنقد ومزقته كل ممزق وجلت للملأ منهسجه وازاحست الستار عن زلاته (وما أكثرها)

إذا كان طه حسين لا يفهم بعد ذلك دار العلوم فلأنها خرجت أمثال الخضرى وعبد المطلب وعلام سلامة هؤلاء الذين وأدوا كتابه في مهده ونبهوه من احلامه فصار كلما تذكرها تجلت له اشباحهم المخيفة فوقفوا شجا في حلقة وقذى في عينيه، نعم ان دار العلوم خطر يهدد تعاليم الدكتور وما دامت تلك المدرسة في نفاق فبضاعته في كساد، فليس عجيباً أن يرفع عقيرته مطالباً بالغائها وليس عجباً أن يرميها بوخزات من قوارص كلامه (كوكب الشرق ـ ١٧، ١٩ مارس ١٩٢٧).

وعادت القضية لتثار مرة أخرى بعد أن أعيد طه حسين إلى الجامعة في عهد الوفد وكان.قد أصبح وفديا يكتب في صحف الحزب الشعبي الكبير يقول الأستاذ محمد هاشم عطية:

«عاد طه حسين إلى الجامعة بعد أن أبعد عنها فترة قدر خلالها أن ينفض يديه من أخوانه الدستوريين وأن يجفو سياستهم وصحفهم ومجالهم ويصير في غمضة عين وطنياً مؤمنا ببادىء الوفد وكاتباً في صحفه وزائراً لبيت الأمة ومؤيداً لخليفة سعد وصديقاً لأنصاره، بعد عبر طويل افني زهرته في التشهير بهم ومحاولة النيل منهم بما يتعفف كثير من أهل الحزازات عن التهاجي بمثله تنزها عن مشابهة اخلاق العامه من الناس وقد كنا نحسب انه بعد هذه المحنة سيكف عن عادته في التغرير بالعقول وجرأته في التويه على الناس بعد ما انجاه الله من حياة قليلة السكينة يرتهن فيها الرزق بما يبذله العاملون من جهد مقبول وسعى صالح إلى الرزق المضمون والسريع الثابت في منصبه الكبير بالجامعة، ولكنه عاد ثانية إلى زمانته القديمة ينفث ما في صدره من السل على أساتذة اللغة العربية ويريد في هذه المرة أن يدمر عليهم قرطاجة قبل أن يضع الناس لبنة واحدة في بناء رومه ا

ولو كان في وسعه أن يهدم ويبني لكان قد فعل والدنيا معه والعارة في يده وأكثر الناس مخدوع به ، فاما اليوم وهو حين وكل إلى نفسه ادرك الناس حيظه من خلوص النية ومبلغ حرصه على احترامه للرأى ، وشهدوا كبرياءه حين صار تواضعاً ولطفاً ، فلم يعد لأحد أن يخشاه أن يحسن الظن بمكانه لأن من بواعث النفور من مذهب المصلحين أن يتعلق الناس عليهم بقول لا يحقق عملا ليكون ذلك وحده كافيا لاسقاطهم فضلا عن المزهوين بانفسهم من المنظاهرين بالغيرة على غير منافعهم الذاتية حين ينسيهم التحفظ عادة الحرم في ستر نياتهم

الخبيثة فيعرفون حينئذ كها يعرف أمثالهم بسياهم.

وإنما لنبادر فنكشف للدكتور عما تنظوى عليه هذه الحملة الجديدة من دس خنى وان حاول توجيهها فى ظاهر الأمر إلى الإصلاح المنشود، ذلك أنه يريد أن يكره الناس إلى الانتساب إلى قسم اللغة العربية فى الجامعة المصرية قبل أن يشعر ولاة الشأن بقلة الحاجة إليه لما هو حاصل الآن من انصراف الطلاب عنه وزهادتهم فيه، ولما أحس به المتخسرجون فيه من قبل من التضييع والالتجاء إلى العمل فى دواوين الحكومة كاخوانهم من حملة الشهادة الثانوية نتيجة تلك الدراسات المفرغة فى صورة من المصانعة للطلاب واعفائهم من كلفة التحصيل والبحث وما سوى ذلك من الإباحات.

والدكتور كان يعلم أن في الأرض كلية أخرى تعد طلابها لهذه المزاحة بعينها وهي كلية اللغة العربية بالجامعة الأزهرية: ذلك ما يريده الدكتور هو أيضاً ما كان منذ عدة سنين يوم أعلن مثل هذه الحملة على الأساتذة المتخرجين في دار العلوم، والجامعة يومئذ حديثة العهد وكل جديد ظريف فأقبل عليها الطلاب وتزاحوا على دروس الدكتور وقابلوه بالهتاف والتصفيق ومضت الأعوام وخرجوا من القسم فلم يجدوا شيئا ولم يحصلوا أدبا ولا علماً إلا ما اشتهرت به تعاليم الأستاذ من التهجم على كل معقود من آدب أو أعادة أو دين وصرت متى شسئت أن تسمع من يتناول الآية من كتاب الله كما يتناول الناقد كلام الناس بالنظر والرأى.

سمعته من غير واحد في هذه البيئة وإن الأدب القديم منحول وليس في الأدب الإسلامي خصب والأدب العباسي فارسي ويوناني مما لم يتنبت عليه الذي نقله عن قائله، ولا ابتكاراً في البحث من عند نفسه ورجع عنه بعد أن ذاق لمدة الخلاف على الناس وتمتع حينا بما يقول المثل (خالف تذكر).

ولقد كانت فترة غيابه عن الجامعة فألا على هذا القسم تماثل فيه نوعا إلى الحياة الدراسية البعيدة عن اساليب التهريج والدعاية للأشخاص أقبل فيها الطلاب على النقد والمراجعة وعملوا بمناهج القدماء في الاستظهار والتحصيل وعكفوا على الجد في سكون ودعة وإذا وضح الأمر وظهر أن ما أبداه الدكتور من الغضب للغة وما لبسه من زى النساك وما حاول أن يزينه للناس بالخلابة والمنكر، إنما هو الجزع والخوف من أن يتزلزل به كرسيه ويصير هو قرطاجنة أخرى تدمر بنيانها بيديها.

وقد كان خليقاً بمن يريد دائما أن يقول أنه هو وحده الأديب الفرد وأنه هو وحده الذي يستطيع دون سواه أن يكون مصرفا للثقافات المختلفة في البلاد وهو القادر على إنشاء المعلم الصالح لهذا العصر الحديث الا تغلبه الموجدة على اساتذة اللغة العربية فيدعوهم إلى مناصبته بما لا ينطبق على أهون أساليب التجمل في الحديث والأدب في الجدل، إذ يقول في صحيفة كوكب الشرق: انهم لا يعرفون لغة ولا يحسنون أدبا وقد قيل (استح الحياء

كله أن تقول لصاحبك أنك عالم وأنه جاهل مصرحا لا مغرضا ) وإنهم لقادرون على أن يردوه عن غيه ويكفوه عن طريقته في الاملاء للأحكام والتعرض لما لا شأن له فيه من أمور الناس ويستجيبون لكرامتهم العلمية ومكانهم المعروف في خدمة التعمليم في البلاد أن يقسابلوا هذا التحلك بغير الأعراض والتهكم ويأتفون أيضا أن يحاولوا رد هذه التهم عن أنفسهم لما في ذلك من سوء الظن بفهم القراء والارتياب في صحة تقدير العمقلاء لمعماني الكلام ولتلاميذهم في المدرسة فكان لا يجهمل في العسمائف الأدبية من الجمرائد الكبرى وهم لا يزالون في دور التكوين ومهلة التخرج والتحرس بالكتابة والأدب والعلم.

ومن الغريب أن يقترن هذا التعدى من الدكتور بنوع من الاستخفاف لكاتب آخر يذكر حضرته مدرس النحو في مدرسة القبة الثانوية بأشياء تعتبر داخلة في عمله وجزءاً من دراسته وتعد مثلا من مسائل فن من فنون اللغة وهو علم الصرف الذي يبحث مآخذ الكلبات وأحوال تصريفها واشتقاقها ما يسمى في النهاية العليا منه بعلم فقه اللغة أو علم أصسول اللغات ولا ندرى على أي وجه تقع السخرية في مثل هذا المقام إذا كان البحث في رد الكلبات إلى أصولها ومعرفة مجردها من مزيدها وأصيلها من دخيلها ، وما يكون وجه العيب في حمل التلاميذ على معرفة ذلك والتحقق من هذه المعرفة »(١)

#### \* \* \*

وكتب الدكتور أحمد الحوني ( وكان إذ ذاك ما يزال طالباً بدار العلوم ) مقالا نشر منه قدر كبير في جريدة كوكب الشرق ( ٢٦ فبراير ١٩٣٥ ) تحت عنوان ( لابد من بقاء قرطاجنة ) قال فيه : لعل من جد دار العلوم الناهض وحظها الموالى أن تعلن تفوقها وجدارتها وايتداعها ختام مقام خصيمها الدكتور طه حسين إذ يقول « أنا شديد الاعجاب بالكلمة التي كان يقولها السياسي الروماني كانو : لابد من هدم قرطاجنة » قال الأستاذ الحوفي : ان رأى طه حسين في دار العلوم التي ستدت اللغة والأدب والتربية قرابة قرن من الزمان ليس وليد اليوم فإنك تقرؤه في كتاب ( الأدب الجاهلي ) إذ وقف على محاولة النيل من هذا المعهد الجليل نحو عشرين صفحة زجها فيه زجا ، واراد أن ينفس بها عن نفسه مايرهقها من شنآن ونقمة ، لأن أكثر الذين ابلوا في هدم آرائه في الشعر الجاهلي عن تخرجوا فيه .

ورد على ما أشار إليه الدكتور طه من ضرورة أن يتعلم القائمون على تدريس اللغة العربية في مصر لغة أجنبية ، فقال أنه لا يريد من هذه الآداب الأجنبية إلا شيئاً واحداً هو السطو على أراء المستشرقين وإنتحالها وإدعائها والتباهي بها صحيحة أو خاطئة وإذا فعيب شنيع ونقص ذريع في آبناء قرطاجنة أنهم لم يتأثروا بالمستشرق مرجليوت في إنكاره للشعر الجاهلي. ولكنهم

<sup>(</sup>١) البلاغ ١٩ فبراير ٣٥ حول اصلاح اللغة العربية بين الدكتور طه وأساتذة اللغة

وقفوا من الشعر الجاهلي وقفة الدارس الباحث الحديث.

وعيب قرطاجنة الشنيع وتقصيرها الذريع أن واحداً من أبنائها لم يتابع (كليان هوار) في زعمه أن القرآن من آثار النبي وانه استقى كثيراً من شعر أمية ابن أبي الصلت وان القرآن «تأثر باليهودية والنصرانية ومذاهب أخرى كانت شائعة في البلاد العربية وما جاورها » و «للقرآن أن يحدثنا عن ابراهيم وإسماعيل وللتوراة أن تحدثنا عنها أيضاً ولكن ورود هذين الأسمين في التوراة والقرآن لا يكني لاثبات وجودها التاريخي » وأن بناء الكعبة خرافة استغلها الاسلام والمسلمون. نعم عيب دار العلوم أنها لم تزعم هذا ولم تتصيد آراء الفئة المغتصبة من المبشرين لنشرها في كتاب تدعى أنها به تنهض للقديم وتصعد له وتبتدع في دراسة الأدب طرائق جدداً.

وعيب دار العلوم أن أحد أبنائها لم يسجل على نفسه فى مقدمة كتاب فجر الإسلام أن يدرس الحياة الأدبية وأن لا يفرغ القراء من أحد أقسامه ، حتى يظهر لهم قسمه الثانى ثم الثالث ولكن الايام دارت وارتفعت الشمس حتى قابلت الوسط وصدر ضحى الإسلام بعد بزوع فجره ولم يقدم الدكتور طه الجزء الخاص بالحياة الأدبية الذى وعد به ثم الم يخجل من دعواه بأن طلاب دار العلوم لا يجيدون الأدب القديم ، أيعرف كيف يدرس غطاريف هذه الدار لاشبالهم الأدب وتاريخ الأدب ، وهلا يذكر أنهم فرعوا أخوانهم من طلبة كلية الآداب فى مسابقتين عقدتها وزارة المعارف ثم الم يسمع ويقرأ آثار هؤلاء الطلاب النابهين فى كتبهم ودواوينهم ومقالاتهم وهل يستطيع أن يكاثرنا فى عدد ما دبجت أقلامنا وعدد ما أخرجنا من كتب ولولا إبقاء على الود بيننا وبين أخواننا الأعزاء من طلبة كلية الآداب الذين يورطهم الدكتور لكشفنا له عن وجه الحق .

وهل نسى أن جمهرة الأساتذة في كلية الآداب هم من المتخرجين في قرطاجنة ، ثم ما له يشتط في كلمته فيورط نفسه في أمر لم ينصب له ولم يزعمه لنفسه ، ولن يستطيع أن يزعمه وأن حاز على عقول جمهرة من الناس أنه دكتور في الأدب لا في التاريخ القديم فلن يجوز على فئة قليلة من هذه الجمهرة أنه عالم في التربية ، ما له ورط نفسه فادعى ان دراسة التربية لا تجدى المعلمين فلما أحس شذوذ هذه الدعوة شفع إليها أن وزارة المعارف ستسخطها والحق إنى ليضجرني هذا الكلم الناكب عن كل محجة أما بعد فأود أن يعلم الدكتور وهو رضى النفس أو حانقها أن قرطاجنة خالدة ولابد من بقاء قرطاجنة » ا . ها .

ويعلق الدكتور زكى مبارك على موقف طه حسين من دار العلوم فيقول: قل الحق مرة واحدة يا دكتور، كيف عجاهلت اقدار من خرجت دار العلوم من الرجال الذين سيطروا على الحياة الأدبية.

أيكن أن يقال أن دار العلوم تخرج منها عبد العزيز جاويش وحفق ناصف ومحمد المهدى ومحمد المنظرى وعبد المطلب وعبد الوهاب النجار وأحمد السكندرى، من حقال ان تدوس دار العلوم لانك مقتحم ولكن يعز على وعليك ان تنهزم دار العلوم بعد أن صنعت في التاريخ ما لم يصنع الأزهر ولا الجامعة المصرية».

\* \* \*

## الفصل الثاني

## فى وزارة المعارف

عمل طه حسين في وزارة المعارف(١) مراقبا للثقافة (٢) مستشاراً فنياً للوزارة (٣) وزيرا واتصلت أسبابه بوزارة المعارف منذ كان أستاذاً في كلية الآداب وعميداً لها فقد كان مشاركا في مناهج الأدب في المدارس الثانوية على أساس خطة رسمها في السيطرة على الطلاب في المدارس الثانوية.

حتى إذا انتقلوا إلى كلية الآداب كانت المقدمات كلها تهيىء لهم تقبل ما يدرس بهما من مخططات فإن سيطرة طه حسين على المناهج في اللغة والأدب وخاصة إشرافة على كتاب الجمل في الأدب العربي كان يعمل على تحقيق الهدف. وكان المستشرق جب قد أشار إلى نفوذ طه حسين الواسع في توطيد المبادىء التي يدعو إليها وصدق مستر جب وآية ذلك أن آراء طه حسين التي نقضها الباحثون في الشعر الجاهلي وأعلاء الفكر اليوناني على الفكر العربي والقول بأن عصر الإسلام الثاني عصر شك ومجون، هذه الآراء كلهما قد تضمنها كتاب الجمل في تاريخ الأدب العربي في نفس العام الذي نشر فيه جب تقريره ( ١٩٣٠) وأنه استطاع بقوة نفوذه أن يثبت كثيراً من أهداف التغريب والشعوبية في وزارة المعارف بعد أن ثبتها في الجامعة.

وكانما كانت خطة توليه منصب مراقب الثقافة من أواخـر ١٩٣٩ إلى ١٩٤٢ والمســتشار الفــنى للوزارة من فبراير ١٩٤٢ إلى أكتوبر ١٩٤٤، مرتبة ترتيبا محكـــاً لأداء هذا الدور الخطير.

وقد تناول كثير من الكتاب هذا الكتاب بالنقد كاشفين من خــلاله عن العــمل الذى يدبره طه حسين للمناهج فيقول الأستاذ عباس حافظ: (كوكب الشرق ٢٦ و٢٧ مارس ١٩٣٠).

العجيب أن روح طه حسين قد سرى في الكتاب من أوله إلى آخره ، وهي إرادة جبارة من عصاها فني يده لمثله العصا . أن الكتاب قد تعرض في التاريخ الأدبى العربي لجملة من القضايا والنظريات والتخريجات والآراء الخطيرة التي لم تبت فيها بعد ولم يستقر العالم الأدبى منها على أحكام حاسمة ، فالتشكيك في الشعر الجاهلي واستياق الشعر للنثر وأثر الحضارات الأجنبية في

حضارة العرب قد ألقيت إلى الناشيء طالب الثانوية كقضايا مفروغ منها وأحكام نهائية، وهو منهج خطر على الناشئين مضلل للعقول الصغيرة.

أن التشكك في حقيقة الشعر الجاهلي وما إليه بضاعة ازجاها طه بلطف الحيلة لتندس في المنهج وتكتسب صفتها الرسمية في المقرر، وأن لم تصب صفتها الجنائية في التحقيق، وقد ذكرنا بكتابه الماضي في الشعر الجاهلي وما أسماه تاريخ إبراهيم والكعبة بالأساطير التي إستغلها «القرآن» وإن لم تصلح للتحقيق التاريخيي. (هذه الشبهات) التي أفلتت من القصاص هي اليوم في دار الجامعة تنساب متسللة إلى نفوس الطلاب انسياب الأفعى نافئة سمها الزعاف في أذهان الناشئين مخرجة لنا كتائب من الملحدين تلقوا المبادىء الخطرة المسمعة قضية مسلمة، أنها نفئة خبيئة موبوءة من نفئات طه حسين نفخها في المنهج وعاد يبعثها في المجمل لتشيع الشك في النفوس الطرية والأذهان النقية.

وكذلك لا يقنع الأستاذ الملحد بالخيائر التي لديه في تلك الكلية يصطنع منها ملاحدة معجونين في الالحاد ويخبزهم في أتون التشكك خبز التخمير والعجين واللت والتربص.

هذا ما يجزننا من ناحية هذا الملحد الجرىء الذى اجترح اشنع الجرم فى حـق الدين الرسمى للدولة ثم مضى ناجيا من العقاب، ضاحكاً من أذقاننا، مجمعاً أمره لينتقمن للالحاد من إيماننا ولقد أسرها فى نفسه ورسم الخطة لثأره فلن تهدأ له هادئة أو أن يحيل أكثر شباب البلد كفاراً مثله موضعين فى الكفر.

ماذا يفيد الطالب الناشيء من وراء تلقينه أن كثيراً من الشعر الجاهل مثار للشك في نسبة الجاهلية ، أن هدم الذهن الصفير منذ الوهلة الأولى بالتشكيك خطر على الذهن نفسه ، وتسرب إلى الشك فيا بعد الشعر الجاهلي إلى الأدب كله ، فاذا مشى بهم خلال الأدوار الأخرى من الأدب فالى الغاية التى تجتث العقائد وتذهب بموروث الإيمان .

وعنده الجال الوسيع ما دامت الآداب تحت سلطانه وقد شاع الغرور فى نفوس صبيان هذا الشيخ ، فإذا عرفت أن الإلحاد باب إلى الاباحة أدركت الخيطر الذى أوشك أن يفجأ الحياة المصرية ، يوم يسرى الإلحاد فى الشباب فيعمم جمهرة المتعلمين ».

وقد أثار كتاب المجمل في تاريخ الأدب العربي مناقشات كثيرة تناولتها أقلام متعددة كاشفة عن الخطة المسمومة التي تنظم الكتاب كله: يقول إسماعيل حسين (وهو واحد من كبار رجال التربية) البلاغ (٢٠ مايو ١٩٣٠).

أولاً: يحوى المجمل مغامز خسيسة لا ترتكز إلى مصادر قوية من التاريخ كنسبة العصر العباسي كله إلى الزندقة والفجور والغزل بالمذكر، وأظن أن الفضيلة والرذيلة لا يخلو منها عصر في كل زمان ومكان وتلاميذنا أحوج إلى تربية الفضيلة وأمانة النقل فكان يجب أن تذكر

الفضيلة وهي موجـودة في العصر العـباسي بوضـوح جنباً إلى جنب مع الرذيلة كما يفعــل كل مؤرخي الأدب أو على الأقل عملاً بواجب الأمانة العلمية.

ثانياً: النهضة الحديثة يجب أن تبنى على المستندات الرسمية والوثائق وأن تخلو من التحيز السياسى وهذا يبين ما فى المجمل، فقد أخذ تاريخ النهضة الحديثة عن تلك الكتب المزيفة التى يعتقد العلماء المختصون بطلانها ويعدونها دلالة على العبث والتزييف أكثر منها دلالة على الحقيقة العلمية، أو على الأقل أنها وضعت لتسدل على الماضى ستراً من النسيان ونسوا ما فى هذا من التجنى على الثقافة العلمية التى يجب أن تقرر لفائدة الأبناء والأحفاد. (ويشير الكاتب إلى أن بعض الكتاب قد وضع كتاباً لتاريخ المملكة المصرية من عهد محمد على وسلك فيه طريقة جديدة: هى طريقة خلق المعاذير للأشخاص وتجاهلوا أن تلك الوثائق منتشرة بين أيدى الله ولا تخلو منها مكتبة).

ثالثاً: أشار إلى خطأ الاشادة بذكر المعاصرين لأن أعالهم لم تكتمل بعد ولذلك لا يصدق الحكم عليهم ولكن القصد أن يذكر الدكتور طه لأنه صاحب الرأى الجديد في إقامة الدليل بتكرار اللفظ كما قال ( للمعليمن قضية وللمعليمن قضة ، نعم للمعلمين قضية ولهم قصة إلخ ) وله فضل نقل آراء المستشرقين في الأدب العربي القديم بجرأة نادرة وتصرف غريب وأن عز عليه ذكر المصادر.

\* \* \*

ولا ريب أن قصد تعيين الدكتور طه مراقباً عاماً للثقافة إنما جساء على أثر صدور كتابه (مستقبل الثقافة) الذي حاول أن يرسم فيه طريقة العمل في التعليم بعد توقيع معاهدة ١٩٣٦ واتفاقية مونترو التي تعثرت كثيراً تحت تأثير مخاوف فرنسا والدول الغربية من سيطرة البلاد على مصائر المعاهد والارساليات الأجنبية.

وحتى قيل إذ ذاك أن الدول اشترطت على مصر أن تنقاد للقانون الوضعى وأن تقبل إشراف بريطانيا على هذه المعاهد والأرساليات الأجنبية ، في هذه الفترة أخرج طه حسين كتابه وكأنه برنامج للعمل وسرعان ما كلف بهذا المنصب ، وقد عجب كثيرون لهذا الاتجاه فقالت إحدى الصحف: تحت عنوان إلى أى طريق تسير بنا وزارة المعارف: ان الدكتور طه الذي يعلن صراحة أن العقل المصرى لا يتصل بالشرق أوأن الدين شيء والسياسة شيء آخر ، وإن الدعوة إلى الفكرة الإسلامية لا تقابل بغير السخرية وأن مصر لا تنهض إلا إذا قلدت أوربا في كل شيء ، يعين مراقباً للثقافة ويصبح في يده صناعة النشء أو بناء الجيل الحدد (جمادي الأولى ١٣٥٨: النذير).

وقد زار مصر في هذه الفترة رئيس مجلس نواب فرنسا (مسيو هريو) لتوطيد حياة المعاهد الفرنسية والذي استقبالاً حافلاً ، وكان الدكتور طه حسين مستشار الثقافة هو حجر

الرحى في الربط بين الثقافة الفرنسية في مصر ومعاهدة مونترو، وقال الدكتور هيكل وزير المعارف أن هريو جاء إلى مصر بوصفه رئيس الجمعية العلمانية الفرنسية، وأن كل أحاديثه وخططه تدور حول علاقات الثقافة بين مصر وفرنسا وما يجب أن يكون أساس هذه العلاقات وقال في خطابه بمدرسة الليسيه فرنسيه أن الغاية التي يجب أن ترمى إليها الثقافة المصرية الفرنسية إنما هي أن تغرس عن طريق المعرفة حب مصر في نفوس الناشئة الذين يتلقون العلم فيها، وأشار إلى تضحيات فرنسا للحرية والإخاء والمساواة.

وعلى أثر هذا حدثت في الغرب محاولات ضخمة لتكريم طه حسين.

نال الدكتوراه الفخرية من جامعة ليون ١٩٣٨ وقال فى خطابه أن مصر مدينة بكثير من الفضل لفرنسا ( الصحف ١٩٣٨/١١/٥ ) وكانت الحكومة الفرنسية قد أنعمت على الدكتور طه بنيشان اللجيون دونور من درجة أوفيسيه.

يقول زكى مبارك البلاغ ١٣ سبتمبر ١٩٣٦: وقد دعا ذلك إلى التفكير في جدارته بهذا النشان والحق ان الدكتور طه حسين خدم الثقافة الفرنسية أجل الخدمات ولعله أظهر مؤلف مصرى أولع بتلخيص الاقاصيص الفرنسية باسلوب ممتع جميل وهو إلى ذلك أظهر من تحدثوا عن المؤلفين الفرنسيين ومن أشهر من تخرجوا من جامعة باريس.

وكتبت صحيفة البروجريه التي تصدر في ليون ( الأهرام ١٩٣٧/١٢/٥ ) تقول تحت عنوان ( رينان مصر الضرير ) انه ألف عدداً من الكتب في مختلف الموضوعات مبيناً فيها الأفكار اليونانية المنقولة إلى العبرية ثم إلى العربية ومنها عن الحضارة الغربية حيث ازدهرت في علم الأدب الفرنسي وكيف رسخت فيه الأفكار الفرنسية فاعطاها في بلاده قوة شديدة مؤثرة.

وبما صرح به طه حسين: نحن مع تعلقنا بفرنسا بالفكر والقلب، نحافظ على اتفاقنا الصادق مع انجلترا فإنها برت بوعدها لنا بمساعدتنا على توطيد أركان استقلالنا الوطنى وقال انه يجب على مصر أن تتوخى سنن الحضارة الغربية والرقى الديمقراطى ناهجة فى ذلك نهسج فرنسا وانجلترا فى القريب العاجل بلا قيد ولا موارية.

وقد وصفه الكاتب الفرنسي (ايمرى جسوني) في مقسال له تحست عنوان (مصرى القسر العشرين ) بقوله: «الأزهري المتمرد على بعض العقائد الدينية».

وقالت الصحف إن منح طه حسين هذا النيشان بعــد توقيع المعــاهدة ومنحــه الدكتوراه الفخرية يعد توثيقا لعرى التعاون الفكرى بين مصر وفرنسا (الصحف ٦ أكتوبر ١٩٣٨).

وكتب زكى مبارك مقالا فى الرسالة بعد تعيين طــه حســـين مراقبا للثقـــافة ( ٢٥ ديســـمبر 1979 ) قال فيه : أنت صرحــت مرات كثيرة بأن العـــقلية المصرية عقلية يونانية وأن تلك

العقلية يجب مراعاتها في التعليم والتنقيف. وأنت دعوت إلى تعليم اليونانية واللاتينية بحجة أنها أصل للحضارة الأوربية فهل تظن أن تلك الدعوة لا يزال لها في مصر والشرق مكان. إن محاسنك هي عيوبك يا سيدي الدكتور فأنت تفر من السكون لأنه ينافي الحياة ، ولعلك لا تحب الحياة في الحقيقة كما تحبها في الخيال وإلا فكيف جاز عندك أن تدرس الخطب القديمة في وطن ديوستين قبل أن تدرس الخطب الحديثة في وطنن زغلول وكيف صبح في ذهنك أن تدرس مجادلات الأحزاب في البيا قبل أن تدرس مصاولات الأحزاب في البصرة وبغداد ، أنت تلوذ بالقديم في كل وقت لتأمن سيطرة الناقدين ولكن القديم اندحر أمام الجديد فن واجبك أن تفكر فيا تقدم عليه قبل أن تذكرنا قدرك ».

ومما يذكر أن الدكتوراهات الفخرية قد توالت على الدكتور طه حسين من بعد ذلك من جامعة مونبيليه ١٩٤٦، جامعة روما ١٩٥١، جامعة اكسفورد ١٩٥٠، جامعة باريس ١٩٥٠، إلى جائزة سانتوا عن رسالته عن ابن خلدون.

وقد كشف طه حسين عن هدفه من العــمل في وزارة المعــارف في محــاضرة القــاها في المحــاضرة القــاها في المحــان المحــان التذكارية في الجامعة الأمريكية بالقــاهرة تحـت عنوان (واجبنا الأدبى بعد المعاهدة).

جدد فيها دعوته المسرفة في دفع الأدب إلى الشك والالحماد والكشف والإباحة وعرض لما جرى له مسجلا موقفه كرائد في مجال الفكر الحمر ليثبت أمام السمادة أنه يبدأ هذه المرحلة من حياة الأمة بعد عقد المعاهدة مع بريطانيا \_ وهو حدث جد خطير في مصر \_ انه سائر على نفس الطريق المرسوم له .

يقول: إن الأدب الحق هو الأدب الذى لا يجد من العرف ولا من القانون ولا من سطوة السلطان ما يعوقه عن القيود. إن أول ما ينقص البيئة المصرية الحديثة بما يحتاج إليه الأدب هو الحرية: فالأدباء ليسوا أحراراً وحرمانهم الحرية يقص أجنحتهم ويحول بينهم وبين الإنتاج الحق، وهم لا يستطيعون أن يفكروا وقد يتاح لأحدهم أن يتمرد على الجهاعة فيفكر برغم الجهاعة ولا يعلن ما يعن له من الأفكار والآراء وقد يعلنها في شيء من الحمرية ولكنه لا يكاد بفعل حتى تقوم من حوله القيامة وحتى يهاجم أشد مهاجمة وحتى يضطر إلى الانزواء ويخشى شر الناس ويخشى الناس شره في وقت واحد»

ويقتضى انطلاق البحث إلى غايته فى الحديث عن حياة طه حسين أن نقول انه فى عام ١٩٣٤ غير طه حسين مجرى حياته تغييرا كليا عندما انفصل عن حزب الأحرار الدستوريين وانضم إلى حزب الوفد. وكان طه قد فقد كل سمعته وكرامته فى نظر الناس بعد كتابيه الشعر الجاهلى وحديث الأربعاء فقد كشفت التقارير عن خبيئة سيئة وراء هذه الكتابات تهدف إلى

غايات وصفت بأنها معارضة للاسلام أو حربا له وبذلك سقط طه حسين سقوطا تاما ، غير أن الذين من ورائه كانوا يريدونه إماما مسلما يتصدر باسم الاسلام ويشكك من داخل الإسلام حتى يمكن أن يقال من بعد أن آراءه هي آراء أزهري مسلم وبذلك تصبح أداة قوية لتبرير تفكيك قيم الإسلام وكان أسلوب الحرب من الداخل هو الذي فرض نفسه في هذه المرحلة حيث بدأ طه حسين يكتب عن الرسول في مجلة الرسالة تحت عنوان (على هامش السيرة) وأذيع وراء ذلك وحول ذلك دعاوي كثيرة عن الرجل الذي عاد إلى الإسلام وبدأ يكتب تلك الفصول البليغة خداعا وتضليلا وهي تحمل في أعاقها سخرية وشبهة لا حد لها ، وعندما أخذت هذه الدعاوي مكانها ، كانت قفزة طه حسين إلى الوفد حتى يكون في إطار الحركة الوطنية وحزب الأغلبية فيعينه ذلك على العمل ويحميه من هجات العلماء المسلمين وهو في ظل الوفد استطاع فعلا أن يخطو خطوات واسعة في سبيل تحقيق هدفه سواء في الجامعة أو وزارة المعارف وكان من غارها كتابه عن مستقبل الثقافة وفي ظل الوفد استطاع طه حسين أن يتقدم عني أصبح وزيراً للمعارف .

وجاء بعد ذلك من اتخذ كتاباته عن الإسلام وكأنها رأى عالم السلامي متخرج من الأزهر لتكون حجة على المسلمين والإسلام وهذه هي نقطة الخطر الحقيقية في عمل طه حسين في هذه الفترة. فكيف يمكن توجيه الاتهام إلى مؤلف هامش السميرة، في ضموء هذه المظلة الواقية المزدوجة: الوفد وهامش السيرة؛ كان طه حسين أشد جرأة في تحقيق أهدافه عن طريق التعليم والمناهج والجامعة من ناحية وعن طريق إذاعة آرائه وشبهاته وكان أخطر أعاله في هذه الفترة كتاب مستقبل الثقافة الذي حاول يجعل الفكر والثقافة والتعليم في مصر والبلاد العربية تابعا وضالغا ومنصهرها في الفكر والثقافة الغربية قاضيا على المفهوم الإسسلامي العربي الواضح الذي له طابعه وذاتيته.

وقد أشارت مختلف الكتابات إلى أن طه حسين في هذه الفسترة ( ١٩٣٩ - ١٩٤٢ ) وفي خلال منصبيه: مراقب الثقافة والمستشار الفيني انه كان هو الوزير الحقيق. فقد كان مع الدكتور هيكل ومع أحمد نجيب الهلالي من بعد منطلقا للعمل ومسيطراً ومندفعاً لتحقيق أهدافه في إعداد المناهج وتعبيرها وفي السيطرة على التعليم الإبتدائي والإعدادي والثانوي ورجاله جيعاً. ثم كانت أعاله في جامعة الأسكندرية وهو مديرها خطوة واسعة في سبيل أهدافه: وكان يحاول أن يحمى نفسه في هذه الفترة بدعويين: استقلال الجامعة وديمقراطية التعليم وهي كلبات براقة مطاطة تخني وراء مظهرها عمله الآخر العميق الذي حاول فيه « تغريب المناهج » ليس في الجامعة وحدها بل وفي التعليم كله.

ولقد كانت دعوة طه حسين في كل أمور التعليم إلى استدعاء من أسماهم: « الفنيون » فاذا لم نجدهم في مصر فقد نجدهم في أوربا « ورأيي ان من الإثم التردد في دعوة الفنيين بحجة إننا مستقلون وأننا نريد الاستقلال » السياسة الأسبوعية ١٢ مارس ١٩٢٧ وهي نفس الدعوة إلى استدعاء المستشرقين في الجامعة.

وقد ووجهت كلتا الدعوتين بالمعارضة والرفض، ذلك ان التجارب العديدة قد أثبتت أن الفنيين في التعليم لم يكونوا إلا قسسا امثال دنلوب أو مستشرقين متصلين بالكنائس او الاستعار الغربي أمثال ماسينيون ولم يكن هناك الفنيون المتجردون من الهوى والغاية والذين يفهمون كيف يكون التعليم في بلد مسلم، وليس عندهم إلا مناهج الارساليات وهي موجودة والحمد لله في مصر والعالم العربي بوفرة وقد نقلت مناهجها إلى المدارس الوطنية منذ قدوم دنلوب ١٨٨٦ تقريبا.

\* \* \*

# طه حسين والأزهر

ولقد كان لطه حسين مواقفه الواضعة الغرض القائمة على الهوى من الأزهر ، وقد جاء هذا انطلاقا من حفيظته القديمة وخصومته المتجددة لمواقف الأزهر من آرائه التي تعارض الإسلام ، ونحن نعرف أن طه قد حمل على الأزهر منذ أسقط في امتحان العالمية وقد أثار المستشرقون الحصومة حادة بينه وبين الأزهر حتى ظلت مشتعلة الأوار إلى نهاية حباته وفي خلال عمله في الجامعة ووزارة المعارف وبعد أن أحيل إلى المعاش لم يتوقف عن مهاجمة الأزهر في أسلوب مراوغ باسم الدعوة إلى الاصلاح ولم يتوقف عن السخرية منه ، يقول عام ١٩٢٥ موجها كلامه إلى صديقه الآبق : على عبد الرازق بعد الحكم عليه با خراجه من زمرة العلماء : أيه أيها الطريد من الأزهر ، تعال نتحدث ضاحكين عن هذه القصة المضحكة ، قصة كتابك والحكم عليك وطردك من الأزهر ، قا بال رجال الأزهر لم يقضوا على كتابك بالتحريق فقد كان علينا أن نرى نسخه تجمع في صحن الأزهر أو أمام باب المزينين .

تعال نضحك فقد كان كتابك مصدراً لتغير الارثوذكسية في الإسلام، ولست أنت الذي غيرها أيها الطريد المسكين وإنما غيرها الذين طردوك وأخرجوك من الأزهر، وقد كنا نعلم أن القاهرة مركز السنة ومواطن الأشاعرة ومستقر الأرثوذكسية الإسلامية، ما هذه الهيئة التي أخرجتك من الأزهر، وما سلطتها الدينية، هي أثر من آثار الإستبداد أنشأها عباس يوم كان يريد أن يستهوى ويوم كان يريد أن يكبد وهي أثر من آثار الاستبداد لا يليق بعصر فؤاد مصدر الدستور».!

ثم يواجه طد حسين عام ١٩٢٦ الأزهر في موقف حباسم إزاء كتابه ( في الشعر الجباهلي ) وفي الأدب الجاهلي.

ومنذ ذلك اليوم وطه حسين لا يدع مناسبة إلا ويعرض فيها للأزهر والأزهريين بالسخرية والنقد فهذا (موضوع) أساسي في حياته الفكرية كلها وأخطر ما يكون في مجال التعامل بين الأزهر ووزارة المعارف فهو يرد الأزهريين عن العمل في وزارة المعارف ويدعو إلى أن يكونوا زاهدين في المناصب، ويدعو الأزهر إلى إن يكون إدارة للوعظ والإرشاد.

وعندما شدد الخناق عليه أعلن في بيان خطير أنه يؤمن بالله واليوم الآخر.

وعندما نوقشت آراؤه في البرلمان عام ١٩٣٢ حاول الدفاع عن نفسه فقال في صلف عجيب « أؤكد لك إني أشد دفاعا عن الإسلام وحماية له واظهاراً لجهال القرآن واعجازه عن رئيس الوزراء وشبيخ الأزهر، واجمل شيء ضحكت له اليوم شبيخ الأزهر أن يعدم كتاب الشعر الجاهلي، هذا شيء مضحك ليس أقل سخفاً من رضي شبيخ الجامع بفصلي على أنه حماية للإسلام وإني أقترح على صدق باشا ( رئيس الوزراء ) أن يقيم حفلا من شبيوخه ونوابه في حرم الجامعة وأن يلبس رئيس الوزراء عهامة شبيخ الأزهر وأن يتقدم فيلق بيده الكرية في النار المضطرمة أول نسخة من هذا الكتاب ثم يتبعه القوم فيفعلون فعله » - ( كوكب الشرق ٢ أبريل ١٩٣٢)

ويمضى فينتهز كل فرصة ليهاجم الأزهر فني عام ١٩٣٤ يقول:

«ثم شيخ الأزهر وما شيخ الأزهر: ان له بركات ظاهرة وأخرى خفية ان له مساعى واضحة وأخرى غامضة إنه يستطيع أن يقرأ العدية الكبرى ومن ورائها الدعاء المشهور، ان له عند الأولياء وسائل انه يستطيع ان ينفق ليله ساهراً في غرفة يطلق البخور ويجرى لسانه بما تيسر من الكلمات فإذا النظام باق لا خطر عليه وإذا الشيوخ والنواب لا يتعسرضون لشر ولا يخافون بأسا » الوادى ـ ٢١ نوفبر ١٩٣٤.

ولاريب أن مثل هذه الكتابات كان لها في وقتها أثر خطير فهي تنفث في روع الشباب والشعب السخرية والإستهانة بالأزهر ورجاله، وهي في الوقت نفسه ترضى المستشرقين والقوى التغريبية لإنها توهين للدين نفسه، ذلك أن طه حسين قد تعلم شيئا هاما جداً بعد التجارب المريرة أن لا يهاجم الدين بل يهاجم المؤسسات والأفراد، فهو حين يهاجم الأزهر إنما هو يهاجم الإسلام من الداخل، وذلك أسلوب كانت له أثار بعيده في خلق جو من إستهانة الناس بعلهاء الإسلام والنظر إليهم على أنهم ليسوا أهلا لأن يقدموا التوجيه للمسلمين.

وفى عام ١٩٣٧ يقول: ما دامت هذه الآيام السود قد جعلت رأى السيخ الظواهرى فوق الدين والعلم وفوق الحرية والدستور والقانون، فن الحيق على هذا (البابا) أن لا يحكم رعاياه البائسين حكم قراقوش وان لا يقضى فى أمر حتى يفهم ويتبصر، وأنا أعلم أن عهامة الشيخ تضيق بفهم هذه الكتب العلمية الخيالصة التي يطبعها فى مصر جماعة من المصرين والأجانب الشرقيين والغربيين » السياسة ١٩٣٢/٦/٢٨.

وواضح أن هدف طه حسـين هو فتح الطريق أمام الأجــانب الفــربيين وحـــدهم في نشر ما يشاءون من آراء سواء أكانت معارضة للإسلام أو مهاجمة له.

ويقول: لا: ليست المسألة مسألة دين ولامسألة علم، وإنما هي مسألة سياسية ليس غير،

رأت الوزارة في الجامعة معهدا خطراً على سياسة القهر والتسلط فغضبت عليها ورأت الوزارة في الأزهر أو قل في شميخ الأزهر أو قل في شميخ الأزهر مؤيدا لسياستها هذه فرضيت عنه وآثرته بالخير، فاما الأمة فإنها تعلم حق العلم من الذين يؤيدونها وينصرونها ويهيئون لها الوسائل إلى الحرية والعزة والكرامة فتنظر إليهم في حبب وترمقهم في أمل وتعدهم بان تمنحهم بسبيله من سعى إلى الحرية، فليهنأ الأزهر برضى الحكومة ولتهنا الجامعة يرضى الأمة وغضب الوزراء» كوكب الشرق ١٩٣٣/٣/٢٩.

وهكذا يستمر طه حسين في إثارة الحفائظ وبث الفـتن والتفـريق بين الصـفوف من أجــل ارضاء هواه، وارضاء سادته المستشرقين والتغريبيين.

وفى عام ١٩٣٥ يعود طه حسين إلى الجامعة فيواصل الحملة فى عنف على الأزهر فهمو يتحدث عن رجال الدين فى مصر ورجال الدين فى أوربا ويتحدث عن القسيس المهندس، والقسيس الطيار والقسيس المنقب عن الآثار ويهاجم علماء الإسلام ويستنقصهم. ويرد عليه الكثيرون كاشفين عوراته ثم يذهب إلى أبعد من ذلك فيبعث بمذكرة إلى وزير المعارف يطلب فيها ضم دار العلوم إلى كلية الآداب ثم يعرج على الأزهر بطعناته المعروفة ويقول الأستاذ على محمد عامر فى مقال مطول نشرته السياسة ١ يوليو ١٩٣٦:

ان الدكتور طه له مع الأزهر ماض معروف وقد كنت أتمنى لهـذا الرجـل الكبير أن ينسـاه ولكن خاب هذا التمنى حينا قرأت له هذا التقرير الذى رنّعه إلى وزير المعـارف بشـأن ضــم مدرسة دار العلوم للجامعة المصرية فقد قال فيه عن الأزهر.

( فليس من حسن الرأى ولا من النصح للغة العربية وآدابها ولا من الإخلاص للشباب المتعلمين أن يثقل الأزهر المثقل فنكلفه مهمة جديدة هي تخريج المعلمين لمدارس الدولة في الوقت الذي لا يتسطيع فيه القيام بمهمته الأولى ) ما شاء الله يا دكتور: هل هذه هي خلاصة فلسفة الآراء الحديثة في الحكم على الأشياء ويقبول ( ان الطريق أمام الأزهر ما زالت غامضة مبهمة شديدة الغموض والإبهام ولأن الظروف الخاصة والعامة التي تحيط بالأزهر ما زالت غامضة عامضة مبهمة شديدة الغموض والابهام أيضاً ) فالطريق واضحة جلية لا تخنى على ذي عينين ولاعلى ذي رأى بصير ، فلا غموض ولا ابهام لا في نواياك نحو الأزهر ، وها هي الطريق معبدة تحرسها قوانين الإصلاح وتضيء جوانبها . وها هو الشباب الأزهري المتعطش للاصلاح يكد ليل نهار في مدارسة العلوم وها هي ذي البعثات العلمية تنهل من علوم الغرب لئلا يكون لك ولأمثالك على الأزهر حجة بعد ذلك . أليس من العجيب أن تقول عن الأزهر في تقريرك:

( واتصال التعلم الأزهرى والشهادات الأزهرية بوزارة المعارف غير واضح بل غير موجود والأصل في بلاد الأرض كلها أن الذين يتعلمون في مدارس الدولة يجب أن يسيطر

وزير المعارف نوعاً ما على تعليمهم، ويتلقوا إجازاتهم العلمية والتعليمية من وزير المعارف ويجب الا يخضعوا حين ينهضون بالتعليم لغير السلطات التعليمية المدنية، هذه الأصول المقررة في جميع البلدان المتحضرة من غير استثناء لا تلائم مطلقاً ما ينتهى إليه الأمر إذا ترك للأزهر تخريج معلم اللغة العربية وآدابها لمدارس الدولة).

الم تعرف يا دكتور أن للأزهر مجلساً أعلى يرأسه الأستاذ الأكبر ومن أعضائه وكيل وزارة المعارف، وان الجامعة والمدارس العالية والثانوية وابتدائية عشرات من المدرسين الأجانب لم يسيطر على تعليمهم وزير المعارف ولم يتلقوا اجازاتهم العسلمية والتعسليمية منه ؛ فهسب ان الأزهريين مثل هؤلاء الأجانب من الانجليز والفرنسيين أم أنت تحل ذلك للأجنبي وتحرمه على المصرى الأزهرى. أما قوله : ( ويجب أن لايخضعوا حين ينهضون بالتعليم لغير سلطات التعليم المدنية ) فن قال أن المتخرج من الأزهر حين يلتحق بخدمة الدولة في وزاراتها لا يخضع لهسا ويظل خاضعاً لسلطان الأزهر ، ان نظام هيئة كبار العلماء يمحو ويقيد على الأقل تقدير سلطان الدولة تقييداً خطيراً إذا تخرج المعلمون من الأزهر ، ان هيئة كبار العلماء التي تتحرق غضباً منها لم تحارب يوماً من الأيام حرية العسقل التي لم تخسرج عن حسدود الأخسلاق والآداب والدين ».

ويقول الأستاذ محمد أحمد السقا: يعلم الله أن الدكتور يريدها غربية لا شرقية زاعبًا أن الثقافات كلها من الغرب وأن يسلب الشرق أخص خصوصياته وهي آدابه ولغيته وكان الأجدر بالدكتور أن يدعو إلى ضم كلية الآداب إلى دار العلوم وأن يشفق على نفسه وعلى الشباب الذي يزعم أنه يحتضر من سياسة التعليم العربي فإن من الحقوق للشرق أن يتبع سنن الغرب في كل شيء، حتى في العلوم النظرية ولعل الدكتور يعلم أن الغرب لم يعن الآن بالعلوم النظرية، ألا فليرفه الدكتور عن نفسه وليرحم شباب هذه الأمة الذي طالما فتح أمامه أبواب الشك والريب فطوراً ينشر لهم مذهب ديكارت ومذهب غيره من فلاسفة الغرب وملاحدتهم، الشك والريب فطوراً ينشر لهم مذهب ديكارت ومذهب غيره من فلاسفة الغرب وملاحدتهم، السليم حتى أصبح يطعنه بسهامه التي طالما طعنه بها من هو على شاكلته».

وبعد فإن المذكرة الموجهة إلى وزير المعارف، لم تكن إلا علامة على طريق جديد فإن وزير المعارف هذه المرة هو لطنى السيد زميل طه حسين فى الجامعة منذ انشائها وقد نقل إلى هذه الوزارة ليؤدى دوره ولابد أن يكشف له طه حسين الطريق الذى يستهدف اقتلاع الثقافة الإسلامية من أفق التعليم وذلك بابعاد الأزهر وانتقاصه وحجب خريجيه عن التدريس، جرياً على الطريق التغريبي المرسوم لهدم كل مقومات نظم التعليم والتربية الإسلامية وابعادها عن الطريق الصحيح إلى التحولات التي يرسمها الإستعار والاستشراق.

ولقد حرص طد حسين في مختلف محاضراته وكتاباته أن يعلن أن الجامعة المصرية هي الجهـة الوحيدة التي ينبعث منها نور العلم في مصر، والتي يكون فيها طلب العلم لذاته.

أما الأزهر فلا يصح أن يطلب المدرسون فيه شيئاً من المال لأنهم يجب أن يكونوا متزهدين في الحياة الدنيا » محاضرته في جمعية الشبان المسيحيين (مارس ١٩٣٠) ومن مقال له في مجلة الرابطة الثيرقية تحت عنوان إصلاح الأزهر يدعو إلى إماتة الأزهر بأن يعتبر مدرسة وعظ وإرشاد وألا يكون للمتخرجين فيه حق في الوظائف وأن يعيشوا عيشة الرهبان ويدعو الدنيا وأغراضها وقد رد عليه الشيخ محمد الخضر حسين في مجلة الهداية ، وكتب غيره : فقال كاتب في البلاغ ) : (٤ أبريل ١٩٣٠) أنظر كيف يدعو إلى إيجاد الرهبانية في الإسلام ، لقد عاد إلى جنايته وارتد إلى جريرته في وقت تفكر فيه الحكومة في وضع إصلاح للأزهر يحفظ عليه مجده ويكنه من أداء مهمته .

ويقول الكاتب: من قال أن الجامعة هي الجبهة المصرية الوحيدة التي يجب أن ينبعث منها النور العلمي في مصر.

هل نسيت أن مصر بلاد إسلامية وأنه لحفظ الإسلام يجسب أن يبق الأزهر ويعسى بأمره ليتولى حراسة الإسلام من إعتداءاتك واعتداءات أمثالك.

ويعلق الكاتب على تحول الدكتور من الهجوم على الإسلام إلى الهجوم على الأزهر فيقول: ما هذا الانقلاب يا دكتور، أمن رمى القرآن باستغلال الأساطير واختراع القصص وارتباك في ضمير الغائب واسم الاشارة إلى تصوف وورع ودعوة إلى النسك والزهادة.

يظهر أن الدكتور اقتنع بأن الناحية الدينية لم تجد نفعاً في تسليط معاول هدمه، وأن الكرم فيها مظهر لجهله فاضح لعوراته، فراح يحارب المسلمين في ناحية أخرى يظنها هيئة عليهم رخيصة عندهم لا يحفلون بها حفلهم بالدين وقداسته والإسلام وخطوته فبسط في الأزهر الأذى والتحدث إليه بالمنكر ولو علم أن الأزهر حصن الإسلام ومعقل الدين وحامي الشريعة وأن الأمة لا تترك لساناً يلوكه بالسوء إلا قطعته ولا تدع قلماً يذكره بالشر إلا حطمته لوفر علمه هذه الناحية »

وصدق الكاتب الأسباني اير چومى الذى قال عن طه حسين: «أنه الأزهرى المتمرد على بعض العقائد الدينية » وقد أشار مؤلف كتاب الفكر العربي المعاصر في معسركة التغسريب والتبعية الثقافية إلى دور طه حسين في قضية التغريب والأزهر فقال: دعا طه حسين إلى إلغاء الأزهر وإلى منع خريجيه من الاشتغال بأى عمل من الأعال، ودعا في كتابه (مستقبل الثقافة) إلى أن يصبح الأزهر كلية دينية يدخلها من شاء أن يتم تعليمه الثانوى ولطه حسين مقال معروف بعنوان « وجه الصواب في إصلاح الأزهر » عبارة عن حمله عنيفه على نست الشعر المنثور:

وهكذا هم جاهلون في اللغة العربية ، هم جاهلون في الفارسية والتركية والهندية عاجزون عن أن يذودوا عن الدين ويردوا عنه كيد خصومه.

هم عاجرون لأنهم يجهلون الديانات الأخسرى، هم عاجسزون عن أن يؤدوا ما للإسلام عليهم »

والمقال كله قطعة من الحقد والخصومة والتعصب ( السياسة : ٣١ أغسطس ١٩٢٣ ) وقد جلا هذا الكتاب مؤامرة الاستعار والتغريب في مواجهة الأزهر التي قام الدكتور طـه حسـين فيها بدور خطير.

وكانت مقالات طه حسين عن ما أسماه ( الخطوة الثانية : من أخطر محاولاته لهدم الأزهر .

وكان أن أعلن الغاء المحاكم الشرعية فإذا الدكتور طه يتقدم يطلب الغاء الأزهر تحست اسم المخطوة الثانية في مقال بجريدة الجمهسورية ١٩٥٥/١٠/٢١ دعا فيهسا إلى توحيد التعسليم على الأساس المدنى وجعسل الأزهر كلية لاهوتية للدراسسات الدينية ثم أردفه بمقسال آخسر في ١٩٥٥/١١/٢ ثم بمقال ١٩٥٥/١١/٢ ثم مقال رابع ١٩٥٥/١١/٢ .

وفى هذه المقالات يرد على المعارضين من رجال الأزهر وغيرهم الذين تتابعوا فى نقد رأيه ومعارضته والكشف عن خطأه فى دعوته هذه ، وتجديد الحديث معه فى محاولاته المتتابعة منذ عام ١٩٢٦ تقريباً وهو لا يكف عن مهاجمة الأزهر والتشهير به والدعوة إلى جعله مدرسة للوعظ أو كلية لاهوتية .

وقد جدد الأزهريون في مقالاتهم التي نشرتها الجمهورية في هذه الفترة والعدد الخاص الذي صدر من مجلة الأزهر عن طه حسين ( نوفبر \_ 1900 ) أشياء كثيرة من حياة طه حسين وإتجاهاته وكان أحدهم جريئاً في القول بأن طه حسين هو سفير سرى للكاثوليكية الفرنسية وهذا ما ردده طه حسين نفسه بعد في مقال بالجمهورية ٩ يوليو ١٩٦٠ تحت عنوان ( عندما اتهموني بأني سفير سرى لفرنسا) وقال الدكتور محمد محمد أبو شبهه.

لقد جعل الدكتور من نفسه داعية لرجال الدين المسيحى يصفهم بوفرة النشاط والتصرف في كل شئون الحياة ويصف شيوخ الدين الإسلامى بالعجز والقصور وليس هذا بجديد عليك فقد نصبت نفسك داعية للمبشرين واضرابهم من المستشرقين وحاولت أن تشكك الناس في عقائدهم وقرآنهم فعثرت على ذيل مقال لمبشر تحت اسم هاشم العربي فنسبت ما جاء فيه لنفسك ( مقاله في الإسلام لجرجس صال ) الا فليعلم الدكتور ومن على شاكلته أنه لن يكون شيء من ذلك ودون ما يريد خرط القتاد وصعود الساء ( فليمدد بسبب إلى السهاء ، ثم ليقبطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ ) والمعروف أن المرحوم الأستاذ عبد المتعال الصعيدى كان أول من كشف في الأهرام عام ١٩٢٦ عن مصدر مزاعم الدكتور طه حسين الشعر الجاهلي أورده جرجس صال في كتابه مقال عن الإسلام كما سيرد في موضعه .

وكتب أحد الباحثين فقال: لقد تساءل الدكتور طه في مقال في جريدة الجمهـورية عمن أنبأ شيوخ الأزهر أنى سفير فوق العادة لفرنسا وهو التعبير الذي أطلقه الأستاذ زكريا البرى.

وإنى أحيله فى ذلك إلى جوه الفرنسى الذى يعيش فيه وإلى ما نشر عن أولاده فى كتاب ( أصدقاء الثقافة الفرنسية فى مصر من ١٩٢٥ ـ ١٩٤٥ ) ودعوته الملحة فى الأخذ بالحضارة الغربية خيرها وشرها ثم أحيله إلى إبنه كلود صاحب الاسم الفرنسى وهو يتغين بموسيق الكنسة.

وكان الاستاذ زكريا البرى قد أشار إلى أن كلود طه حسين هو ناظم ديوان EL Le Matim)

(Clair)

الذي يتغنى فيه لأمينة أخته بموسيق نواقيس الكنيسة وذلك في القصيدة التي عنوانها La Cal)
hedrals Enjlouite)

وكتب أحد الباحثين يقول: أن الخطوة الثانية يجب أن تتجه نحو تطهير الجامعة من هذا التيار العدواني للقانون والاخلاق والواجب والطهارة والبراءة وحماية الجامعيين من هذا الوباء الجارف الذي يدعو إلى الإثم ويهدد مستقبل مصر وكيانها وينادى بالقضاء على ما يختلف به الأزهر في مناهج تعمليمه عن مناهج من يسميهم الناس في مدارس وليس بين مناهج الأزهر والمناهج الأخرى من فرق إلا بتعلم القرآن والحديث والسميرة النبوية والفقه الإسمامي، فالقرآن وهذه العلوم هي الخطر كل الخطر على مصر ويجب أن تكون الخطوة الثانية متجهة نحو تحطيمها وإبادتها بتوحيد التعليم في طور الصبا والشباب.

وكان رأى الدكتور: «حسب الازهر أن يكون مستقلا بالتعليم العالى فى الدين وعلومه أما التعليم الإبتدائى والثانوى والإعدادى فيجب أن يكون من شأن وزارة التربية والتعليم تنفرد به فى مدارسها ».

ومات طه حسين ولم يتحقق هذا الأمل بل لعله شهد جامعات إسلامية متعددة تنمو وتزدهر في المدينة المنورة والرياض وأزهر لبنان وقد اشترك في معارضة الدكتور طه والرد عليه: عبد الفتاح الهوراي وعبد المنعم النمر ومحمد الشربيني وصادق عرجون وكامل محمد حسسن وسعد غراب.

وعقد السيد محب الدين الخطيب رئيس تحرير مجلة الأزهر مقالا رئيسيا حول الخطوة الثانية وقال فيه: المناهج الازهرية تمتاز عن المناهج الأجنبية التي اصطنعناها في مدارسنا العامة باشتراط حفظ القرآن في الازهر وإذا كان هذا هو موطن الضعف والخلف عندنا في مناهج الازهر ومنه جاء الشذوذ والالتواء فاستحق الازهر أن يهدم من أساسه بسسبب هذا الإثم

العظيم فليرفع البرقع عن وجهـ وليناد على ملأ الأشـهاد بأن اشـتراط حفـظ كتاب الله هو العقبة التي تقوم بين شبابنا الازهريين وتعلمهم كها يتعلم الناس.

فإذا كان تدريس تفسير كتاب الله لشبان الأزهريين من السنة الثالثة الثانوية بعد في نظر صاحب الخطوة الثانية بما يستحق أن يهدم أساس الأزهر من أجله لأنه بما يجافى دنيا الناس فليكن صريحا وليقترح الإستعاضة عنه بكتابة في الشعر الجاهلي لينشسأ الأزهري في الأزهر كما نشأ صاحبه الخسطوة الثانية في باريس مؤمنا «للتوراة أن نحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وللقرآن أن تحدثنا عنها أيضا ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكني لإثبات وجودهما التاريخي فضلا عن اثبات هذه القصة التي تحدثنا بهسجرة إسماعيل بن إبراهيم إلى مكة »...

فإذا كان الذى لا يصلح للبقاء فى ثانويات الازهر وابتدائياته هو: «القرآن» وتفسيره، والحديث ومصطلحه والسيرة النبوية والفقه الإسلامي فليصرح بذلك مؤلف (فى السعر الجاهلى) تصريحا لا احاحى فيه ولا الغاز وليقل أن هذا هو الذى يضيق به قوم وصفهم فى كتابة (على هامش السيرة) بأنهم يكبرون العقل ولا يثقون إلا به ولا يطمئنون إلا إليه وهم لذلك: (يضيقون بكثير من الأخبار والاحاديث - أى التى فى سميرة المصطفى والمحمد التى لا يستسيغها العقل ولا يرضاها وهم يشكون ويلحون فى الشكوى حين يرون كلف الشعب بهذه الأخبار.

أما لو كان المراد بالخطوة الثانية: أن يكون للأزهر نصيب في تدريس هذه العلوم الكونية والمدينة فإن ذلك من تحصيل الحاصل لأن الأزهر قائم بذلك من عشرات السنين فلم يبق إذن عا يفارق به الأزهر دنيا الناس إلا ما زاد على ما في الدنيا وهو هذا القرآن وتفسيره والحديث ومصطلحه وسيرة النبي وكبار الصحابة ثم هذا الفقه الإسلامي ، فهل أثار الرجل عجاج هذه الفتنة لأجل الخلاص من هذه المواد . وسمعتهم يتساءلون عن هذه البذور التي زرعت في تربتنا الجامعية منذ نحو ثلاثين سنة بمشهد من صاحب الخطوة الثانية كما يشهد له بذلك كتابه في الشعر الجاهلي وأعمدة الصحف ومحاضر مجلس النواب وبعض قرارات النيابة إلى أن انبتت تلك البذور رجالا صار منهم الآن مدرسون وأساتذة كالذي كان يزح مع طلابه على حساب إيمانهم فيقول أنه سيعطى درجات إضافية في الامتحان للذين يفطرون في رمضان وكالذي يعتبر الآن حجة الفلسفة الوجودية في مصر .

ويحاول طه حسين أن يرد على الصواعق التى صبها الأزهريون عليه فيقول: ما رأى الشيوخ فى أنهم يتهمون بالكيد للاسلام رجلا أبلى فى الذود عن الإسلام خيرا مما أبلوا واعلن اليهم الف مرة ومرة انه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يبلغه الشك ولا يجد إلى قلبه سبيلا، من الذى انبأ شيوخ الازهر بأنى سفير فوق العادة لفرنسا أنشر لها فى مصر وفى غيرها

كيدها للإسلام والمسلمين وأثبت سلطانها على البلاد الإسلامية التي تذيقها الوان البأس والعذاب.

أم تراهم قد تحسسوا وبثوا العيون والارصاد حتى علموا علم هذه السفارة التى تلقيتها من فرنسا لتنشر فى مصر وفى غير مصر كيدها للإسلام والمسلمين.

ولا تجد أبلغ من تلك النفئة الصارخة التي القاها طه حسين من وراء الوعى ذات مقال حتى قال :

«بعضهم يرانى ازهريا قد نشأت فى الأزهر وقد نشأت فى الأزهر ما فى ذلك شبك » ولكن ما رأيهم فى أن الأزهريين قد لفظوفى منذ زمن بعيد، أقصوفى عن الازهر حينا ما، ثم ردونى الله بعد ذلك فلها تقدمت لا متحانهم نهائيا وظننت انى سأظفر باجازته الاخيرة ردونى عن هذه الإجازة أعنف الرد فحمدت الله على السلامة وقنعت من الغنيمة بالإياب. أنا إذن أزهرى عند بعض الناس وغير أزهرى عند الأزهريين فأنا ساقط بين كرسيين كها يقول الفرنسيون . يرفضنى الأزهريون لأنهم لم يمنحونى إجازتى ويرفضنى المثقفون تقافة أجنبية لأنى أزهرى لا أعرف من ثقافتهم إلا القسور ، والغريب أن كلمة القسور هذه قد كتب على منذ أول الشباب فقد كان شيوخنا فى الأزهر يعيبون على طلب الأدب الذى كانوا يرونه قسوراً وأنا متعلق من الثقافات الأجنبية بقشورها عن المناضلين عن هذه الثقافات فانا صاحب وأنا متعلق من الثقافات الأجنبية بقشورها عن المناضلين عن هذه الثقافات فانا صاحب القشور شابا وصاحب القشور شيخا ، وقد كتب على ألا أعرف من كل شيء إلا قشوره . وكذلك كنت دائما ضائعا يأبى الأزهر أن أكون أزهريا ويأبى غير الأزهريين إلا أن أكون أزهريا وتأبى غير الأدهريين إلا أن أكون أزهريا وتأبى غير الأدهريين إلا أن أكون أزهريا وتأبى الأدباء أن أكون إلا جامعيا »

ونقول للدكتور طه صدقت والله، وأجرى الله على لسانك هذه المرة كلمة الحق.

### طه حسين وزير المعارف

وتحقق للدكتور طه حسين ذلك الأمل الضخم الذى ظلل بسعى اليه منذ عرف الحياة السياسية والجامعية فاصبح وزيراً من وزراء حكومة الوفد: وزيراً للمعارف (يناير ١٩٥٠) يقلول كريم ثابت في مذكراته: لما حمل حسين سرى (رئيس الديوان) إلى فاروق مشروع التشكيل الوزارى الذى سلمه اليه: مصطنى النحاس (باشا) رئيس حزب الوفد، أخذ الملك في مراجعته ولما بلغ اسم طه حسين: قال: مستحيل مستحيل قال فاروق: أنتم لا تعرفون خطورة هذا الرجل، إنه الرئيس السرى للشيوعية في مصر والحكومة نفسها لا تعرف ذلك ولكنى أؤكد لكم أن المعلومات التي عندى تثبت انه الرئيس الأعلى للحركة الشيوعية عندنا فن المحال أن أوافق على أن يكون وزيراً للمعارف بالذات. مستحيل.

يقول كريم ثابت: وتدخلت لانقاذ الموقف (قلت) ان عدم تعيين طه حسين وزيراً لا يحل الاشكال لأن النحاس باشا سيعين رجلا آخر سيرشحه له طه حسين فيحركه من وراء الستار معتمدا على منزلته عند النحاس: في حين أنه لو كان وزيرا لأمكننا مراقبة تصرفاته ومحاسبته عليها بوصفه رجلا مسئولا ولبعثه ذلك على الحذر والاحتياط على أن يقال للنحاس انه إذا ظهر بعد شهر ما يوجب إخراجه من الوزارة وافق على إخراجه دون خلق أزمة بسببه.

وفيا روى كريم ثابت أشار إلى ما قاله حسين سرى إذ ذاك . بينا عجزت عن اقناع فاروق بالعدول عن تعيين طه حسين وزيرا للمعارف نجح كريم ثابت بطريقته وقرنها بإشارة من يده وحركة من وجهه توهما بأن الطريقة التي لجأ اليها كريم ثابت لاقناع فاروق كانت حما طريقة غير مشروعة أبت عفة حسين سرى أن يفصح عنها » هذا ما ذكره كريم ثابت في مذاكراته التي نشرتها الجمهورية ٢٦ يوليه ١٩٥٢

وليس هناك شك في أن اللقاء تام بين كريم ثابت وطه حسين حول هدف ما و ربما يربطها اشتراكها في المحافل الماسونية وما تفرضه من تيسير الوسائط لوصول رجالها إلى الأماكن العالية في الحكم وقد أشار كريم ثابت في مذاكراته ان ما قاله الملك عن طه حسين ليس صحيحا وهو بالطبع ليس صحيحا فليس طه حسين رئيس الشيوعيين في مصر ولكنه أخطر من

ى لأنه يعمل مع مخططات التغريب الواسعة النفوذ عبر الاستعبار والاستشراق والصهيونية وغيرها لأهداف أكبر.

وقد سارع طه حسين بإذاعة تصريحه عن ان التعليم كالماء والهواء حتى أطلق عليه وزير الماء والهواء. ولم يكن ذلك من صنع طه حسين ولكنه كان عملا سياسيا لحكومة الوفد التى كانت تريد أن تدعم مركزها فى نظر الجهاهير، وكان كذلك من خططها القديمة منذ بدأت حركة الوفد وقبل أن يشترك فيها طه حسين بسنوات طويلة.

ولم يكن من رأى طه حسين شخصيا مثل هذا الاتجاه فإنه يسجل على نفسه مما ذكره فى المحاورة التى دارت بينه وبين اسماعيل القبانى عام ١٩٣٩ ونشرتها السياسة الأسبوعية فى عدد ٢٢ إبريل قوله:

التعليم العام ليس كالتعليم الأولى لا يستغنى عنه فرد، فالتعليم العام فرض كفاية لا فرض عين وإذا كان يكلف الدولة نفقات طائلة فليس من الحق أن نطالبها بتعميمه. نحن نعترف أن للدولة الحق في فرض أجور الانتفاع بالتعليم العام بشرط أن تحمى الفقراء الأذكياء من عدم الإنتفاع به ولو كلفها ذلك أن ترهق المقتدرين بأجر التعليم.

الثانى أن التعليم العام مهما يكن حقا للناس جميعا فإن على الدولة أن لا تبيحه للناس جميعا بل تمنعه عن الذين تأبى ملكاتهم إساغة هذا النوع من التعليم والواجب على الدولة أن تبيح التعليم لكل قادر عليه وأن تلاحظه في أثناء الدراسة أمستعد هو للإنتفاع بالتعليم . وقال : حين أعود إلى إطلاق التعليم العام أقيد هذه الحرية بقيدين : مقدرة الدولة على أجور التعليم وتحققها من إنتفاع الطلبة به ».

ومعنى هذا كله أن طــه حســين إنما يدعو إلى فتح أبواب التعـــليم « الأولى » فقــط على مصراعيه أما التعليم العام فله دون ذلك محاذير .

ولذلك فإن الذين يرددون دون معرفة أن طه حسين دعا أن يكون التعليم كالماء والهـواء هم مبالغون لأن الوزير هو جزء من حزبه وحكومته ورأيه المعلن هو رأى حزبه وحكومته وسنرى كيف فشل طه حسين من بعد فى تنفيذ هذا الوعد الخادع.

فقد كشفت الصحف الحزبية المعارضة للوفد بالأرقام مدى فساد خطة طــه حســين وقد جاءت الوقائع خلال عمل طه حسين في وزارة المعارف تؤكد ما يأتى:

أولا: ان طه حسين عمل في قضية استقلال الجامعة التي كانت رأس ماله إبان عمله في الجامعة فأفسدها تماما وسيطر على الجامعة من خلال عمله في وزارة المعارف. وتحدى مديري الجامعات وأثبتت واقعة معسروفة أنه عارض مدير الجامعة الأستاذ كامل مرسى في عرض

قرارات مجلس الجامعات على المجلس الأعلى للجامعات وكان هدفه من ذلك السيطرة على أعضاء هيئات التدريس في الجامعات حتى تكون مصائرهم متعلقة بإرادته ومشيئته لا بمشيئة مجلس الكليات أو مجالس الجامعات من وراء مديريها وقد بلغ التذمر أشده بين مديرى الجامعات وأعضاء هيئات التدريس نتيجة لذلك ولإصرار الوزير على التدخل في كل شئون الجامعات كبيرها وصغيرها مما جعلهم يعتقدون أنهم أصبحوا أشبه بالمدارس الثانوية الخاضعة لإدارة الوزير المباشرة. كذلك فقد تذمر عمداء الكليات وأساتذتها من تعديل قانون اختيار العمداء وجعل سلطة اختيار العميد بيد الوزير وقالت الصحف إن طه حسين ١٩٢٧، ١٩٣٩ .

ثانيا: أخذ على الدكتور طه حسين أنه سافر إلى أوربا ثلاث مرات خلال عشرين شهرا، أمضى منها ستة أشهر في رحلاته في أوربا على نفقة الحكومة، وأن ذلك كان إبان الموسسم الدراسي وكان في فترات الإمتحانات وقالت الصحف: عسى أن يتبين وزير المعارف أن المرتب الذي يتقاضاه، والأمانة الملقاه على عاتقه وما جرى عليه العرف والعمل في جميع بلاد الدنيا من أن وزير معارف أي دولة يجب أن يكون موجودا في البلاد التي وكلت إليه إدارة معارفها.

ثالثا: فشل سياسة الماء والهواء التي بدأ بها عهده في وزارة المعارف فإنه لما سئل كيف سيكون التعليم ميسرا على هذا النحو أجاب إجابته المشهورة: أن على وزير المال أن يمدنا بالمال وعلى وزير الأشغال أن يبنى لنا المعاهد أما نحن فسنعلم السعب وقد طسرح بين يدى الوزير ثلاثة ملايين ونصف مليون أكثر مما عليه الاعتاد في السابق. وكانت النتيجة كما يلى:

تخلص الدكتور طه حسين من كبار رجال الوزارة (إسماعيل القبانى. شفيق غربال) وأسند الأعال إلى بعض الموظفين غير الفنيين. وقد واجهتهم مسألة نقص المعلمين فاعتمدوا فيها على أسلوب مرتجل. وكانوا من المرتجلين أيضا في مسألة تكديس التلاميذ في الفصدول. واهمل التوسع في إنشاء معاهد المعلمين واعتمد على نقل مدرسي الإبتدائي إلى الثانوي ومعلمي الأولى الربتدائي، وعين في التعليم الأولى مدرسين من راسبي كفاءة التعليم الأولى. وكان بعض هؤلاء يعملون في المدارس في وظائف صغيرة.

وقد شنع خصوم الوفد على طه حسين بأنه حول الفراشين إلى معلمين ثم لما لم يجدوا معلمين دعوا إلى فصول ليلية لتعليم متوسطى التعليم أساليب التربية والتعليم في أسابيع قليلة ونشرت الصحف كثيراً من الإحصائيات التى تثبت عدم جدوى أسلوب طه حسين فقد أقيمت في أحواش المدارس حجرات من طوبة واحدة وازدحم فيها الطلاب وارتفع عدد طلاب الفصول إرتفاعا حال دون قدرة المدارس على ضبط التلاميذ أو تعليمهم ، وظهرت نتائج الإمتحانات فسجلت أرقاما سيئة : التوجهية مثلا ٣٪ ( ١٩٥١/٩/١٩ ) وعدد التلاميذ نقص ٣٪ عن العام

السابق، والمدارس لم تزد مدرسة واحدة وقال طه حسين: خير لنا أن يجلس التلاميذ على الأرض. وأعلن في خطبته الجامعة الحاجة إلى المال وإلى المعلمين، وقال إن إعداد المعلمين يحتاج إلى معاهد (خطبته في ١٩٥١/١٠/٦ الصحف)

رابعا: سجل طه حسين إنه استعان خلال العامين من تولية منصبه بالمنبر والقلم والسيغا لنشر آرائه التي كان يروج لها قبل تولية الوزارة وأشارت الصحف المعارضة (الأساس النشر آرائه التي كان يرسل على الشيوعية تعرفه الرقابة وتعرفه وزارة الداخلية وتعرفه الصحف والمطابع التي كان يرسل إليها مقالاته وكتبه، وقالت الأساس: قد كان مفهوما وقد أصبح طه حسين وزيراً أن يطوى في صدره على الأقل نزعاته الهدامة وأن يقبل على العمل الذي ندبه له حزبه وهو تعليم الناس ولكن ما أن جلس طه حسين على كرسي الوزارة وأفاق من نشوة الفرح حتى عاوده داؤه القديم فإذا به يلتي خطبا تظهر الغيرة على الشعب وتبطن التحريض الآثم الكربه. وقد كتب حامد جوده تحت عنوان أيتها الدعوة السافرة إلى الشيوعية) مستشهدا بما قاله في كتاب مستقبل الثقافة.

خامسا: كشفت قضية القذف التى أقامها على الأستاذ محمد صبيح مدير تحرير الأساس إن وزارة المعارف كانت قبل عهد الدكتور طه حسين لا تتعامل مع المؤلفين غير أن الدكتور فرض على لجان شراء كتب المكتبات التوقف عن شراء كتب الأستاذ العقاد.

وقالت جريدة الأساس ١٩٥٢/٥/٨: قبل ربع قرن من الزمان وقف العسقاد في مجلس النواب يدافع عن طه حسين وسارت الأيام وإذا بطه حسين ينتقل بين معسكرات الأحزاب حتى أصبح نحاسيا ثم وزيرا للمعارف وإذا وزارة المعارف في عهد طه حسين تغلق أبوابها دون كتب العقاد التي لم يمض عام منذ سنين طويلة لم تقدم فيه وزارة المعارف من مؤلفات العقاد زاداً لطلابها ومكتبات مدارسها. (يراجع مقالات الاساس خلال عام ١٩٥١ بقلم الأستاذ محمد صبيح تحت عنوان (طه حسين بين عامين) وحول موقفه من الجامعة وهو وزير المعارف كتب الاستاذ نجيب البهبيتي تلميذ طه حسين القديم والاستاذ بالجسامعة خطابا يكشسف عن أسلوب عميد الأدب وزير الماء والهواء كما يقولون. قال (الأساس ١٩٥١/٦/٤):

انى أعرفه معرفة وثيقة منذ اثنين وعشرين عاما بلوت فيها حلوه ومره، وعرفت قدره معرفة لم يحملها إلى وهم ولا إبهام، عرفت الرجل وعرفت مقدار علمه ان كان عالما ومقدار جامعيته إن زعم الناس إنه جامعى ومقدار معرفته أو نكره انعام من أحسن اليه وعرفت مقدار ما كان يشرئب إلى الشهره ويتحرق الى السلطان ومقدار ما كان يتعشق الثناء ومدى ما كان يفعل بنفسه نقلك له خبرا عن عدو أو صديق.

ويوجه كلامه إلى الدكتور بشر فارس فيقول: لقد نبذت صداقته في سبيل استقلال الجامعة وعرفت أثرته وتهالكه على الاستعباد وكذلك لا زلت عند حسن ظنك به إنه « عالم » وهو غل

أرجو أن أحلك منه فأنت تتهمه بعلم اخترته كان أولى أن يسبترشد به وما كنت أحب لك أن تنهب في هذا مذهب المخدوعين من هؤلاء العامة الذين ياخذون علمهم عها تشبيعه الصحافة فيهم، وطه يا صديق من القادرين جدا في هذا ، فقد استطاع أن يحجر في وقت ما على الصحف المصرية جيعا مناصرة له ومعارضة حتى إنى مع ما جاهدت في مستهل العام الماضي لم أستطع أن أتصل بالناس معارضا اتجاهه في تحويل انتخاب العميد إلى تعيين وفي محاربة ما سماه مجلس الجامعات الأعلى ليرضي عن طريقه شهوة التحكم في أشخاص الجمامعيين قبل أن يرمي به إلى شيء آخر ، وفقت أحاربه في ذلك فلم أجد صحيفة واحدة تقبل نشر كلمة واحدة لي الاهذه الصحيفة (الاساس) فهذا الرجل استطاع أن يستغل السياسة وقدرة خاصة منه على الاكتار من الكتابة حتى اشتهر لكثرة ما كتب في السياسة وتقلب في الاحزاب بانه العالم ، ونحن في عصر ديمقراطية الحكم ، يترجم الرجل فيه رواية فيعسرف بين الناس بانه كيائي عظيم ، ويكتب شعرا فيشتهر بين الناس بانه كيائي عظيم ،

ولكن الغرابة في أن تجرفك أنت على أعرف من نفاذ نظرك هذه الشهرة وأنت رجل بعد هذا قرأت دون ربب اثارة وعرفت أن كتابه في الشعر الجاهلي قد استعاره ثم رده مفكر إلى أصحابه وانه لم يكن يساوى نقيرا في معيار الأبحاث العلمية ، وعرفت أن كتابة في الأدب الجاهلي ليس الا تمطيطا لبعض ما قال في الأول مخلوطا برغاء مملول يذهب فيه صحاحبه اذ يحارب مدرسة المعلمين القديمة مذهبه في مقالاته السياسية أما بقية ما كتب من قصص ونقد فليس يدخل في دائرة العلم وهو في الأدب الخالص ، هذر مطول ولف ودوران لا تقبلها النفس اليوم في عصر استغلال الوقت بعد أن مضى عصر الحواديت على الدكك في الحارات . أما أسطورة جامعيته فاظنك الآن تحققتها وتحققها كثيرون ممن كانوا يخدعون في الرجل دفاعنا عن استقلال الجامعة وما كنت أظن يومئذ أنه كان يدافع عن سلطانه هو في الجامعة الا بعد ما شهدته يحزم معه هذا الاستقلال الجامعي ويضعه يدافع عن سلطانه هو في الجامعة وخشى أن يحول بين هذا الاستقلال وبين أن يطلق يده فيها ، فطه كان يحمى كل يوم استبداده الشخصى فإن أستاذا ممن فوقه وإن كان مديرا أو وزيرا فمن فونه كان يحمى كل يوم استبداده الشخصى فإن أستاذا عمن فوقه وإن كان مديرا أو وزيرا فمن سيحبس عنها إعانة وزارة المعارف وغلا فراح يشتم الأمة التي أقامته من نفس هذا المقام ، سيحبس عنها إعانة وزارة المعارف وغلا فراح يشتم الأمة التي أقامته من نفس هذا المقام ، وأحلته من دارها هذه المزلة فوصف المصريين كلهم بالبطر .

إن البطر لا يكون الا بنعمة منعم، فا هي النعمة التي أغدقتها على المصريين أهي المجانية وقد وعد بها الوفديون الأمة منذ مؤتمراتهم منذ عام ١٩٣٠ جئت أنت فقررتها صدفة كها جئت إلى الوزارة صدفة. إني لاذكر في حزن عميق إن هذا القول يقوله اليوم ذلك الرجل الذي كان يلتف في الأزهر بحصيرة وينام في حجرته ويلبس طاقيته المبرقشه، ويعيش على التعريفة إذا

جاد بها عليه الشيخ أحمد أخوه الأكبر. هذا الرجل الذى ربته الدولة ورفعته إلى حيث يجلس اليوم قد تنكر لماضيه ونسى نفسه وخال طه القديم قد ذهب من ذاكرة الناس فلن يعسود، فتعالى واستكبر، إن تكن نسيت هذا يا صديق فإن الناس لم ينسوه وأن أصدقائك لن ينسوه ».

ثم عاد الدكتور نجيب البهيتى فوجه خطابا مفتوحا إلى صديقه طه حسين بعد نشر مقاله فأحاله الوزير إلى التحقيق: قال في الأساس ( ١٩٥١/٦/١١) إن طلبك إحالتى على التحقيق لا يمنعك من الإعجاب ولا ربب عندى أنك الآن ترى مدرسة من غرس يدك تزهر إزهارا تأتى بالخير، قرأت حديثك ورأيتك فيه تتهافت ولا تتاسك، ورأيتك تذهب إلى إرضاء العامة قبل الخاصة ما أذعته في الناس على أنه حديث لم يكن شيئا، كان لغوا من لغو القول طابعه الأول! «المغالطة» وتعلم أن المغالطة باب من أبواب المنطق هدفه الأول: الكسب.

قلت: «وأحب شيء الينا أن ننظر إلى الخيطا وأحب أن تكون بعض الصحف المؤيدة معارضة لنا فنحن في حاجة إلى النقد أكثر مما نحن في حاجة إلى الثناء » أنت تغالط يا صديق فليس يضيق صدر إنسان ضيق صدرك بالنقد، وليس بهيج النقد انسانا قدر ما يهيجك، وبخاصة إذا خلت نفسك قادرا على العقوبة مبسوط اليد في تحويل الوعيد إلى إيذاء توقعه بناقدك، وآية ذلك يا صديق القديم إنك طلبت توقيع الجزاء الزاجر على وإجراء التحقيق معى لأن مقالى الماضي على تلطفه بك وحسن مداعبته لذكرياتك القديمة، هذا المقال قد أوجعسك وآلمك وهاج بنفسك وجدا، والثانية: يا صديق نتائج العام الحالى شئت أن تقول إنها خير منها في أي عام، لقد افترضت من غير شك، أنك تخاطب جماعة من الأغبياء البلهاء وإذا كنت بلغت إلى أن تساوى مع هذا كله نتائجك هذا العام بنتائج العام الماضي في فضل هذا النظام.

ثم أشار إلى ما دعا اليه طه حسين من الغاء الامتحانات في المدارس وإطلاق يد المدرس في تلاميذه فقال: أيها الرجل اتق الله في قومك فإن إهدار حياة أجيال من أمة ترجو عمل كل فرد منها تثقل به الضائر وتتهاوى له القلوب والأحلام. اقلع عن هذه الفكرة فإنها خطرة خطرة شديدة الخطر».

وهكذا نجد طه حسين وقد ألغى استقلال الجامعة الذى كان يدعو اليه وفرض إرادته عليها، وفشل فى تحقيق جعل التعليم كالماء والهواء وغلبه هواه، واندفع إلى تحقيق أغراضه ومطامع التغريبيين من وراءه فقد ذهب إلى بريطانيا وأقر الرابطة بين الاستعار والتعليم وحاول أن يوازن بين النفوذ الفرنسي فى التعليم وبين السلطان السياسي البريطاني وسار بين الخيطين فارضاهما على حساب البلاد، وحصل من بريطانيا على نيشانات ودكتوراه! وفي مصر وقف وقفته الخطيرة في صف معاهد التبشير ومدارس الإرساليات سواء الداخلية منها أو الخارجية

على نحو وصف فيه بأنه يوالى عقائد وعهود وقد جرت إشاعات حول حملة أختامه وإثارهم فى رفع بعض شأن العاملين فى وزارة المعارف وخاصة أهليهم وقد أشارت الأساس إلى هذا فى عدد ١٩٥١/٩/١٩ حيث قالت «لقد وصل الأمر بهؤلاء الصغار أن ظهرت حولهم إشاعات كثيرة مؤداها أنهم كانوا يعبثون بخاتم الوزير ومن أشياء من هذا النوع رفعت إليه فضاق بها ولم يجسمها ».

وفي لندن التي المستشرق هاملتون جب بحثا مطولا عن التعليم في الشرق الأوسط (في مؤتمر شئون الشرق الأوسط) تناول فيه مشكلة التعلم في مصر واتجاهات طه حسين وقد وصفه بانه صديقه الخاص ووصف طريقته التعليمية بأنها لا تقوم على أسس علمية صحيحة وأن تكن أقرب إلى فهم الجاهير. وقد تعرض المستشرق الكبير لسيل من الأسئلة والمناقشات الحارة حول رأيه في خطط طه حسين العلمية في نشر التعليم ولكنه أصر على نقده واصفا طريقة وزير معارف مصر بأنها تهديم سياسي لا عمل علمي، وبعد انتهاء المناقشات توجه المستشرق بالرجاء إلى مستمعيه بألا يخرج كلامه من القاعة لأن وزير المعارف صديقه الشخصي والمعروف أن الدكتور طه حسين من أشهر المعجبين بالمستشرق جب وأنه يؤمن بأبحاثه في العلوم الشرقية، يقول الأستاذ عبد المنعم الصاوى في مقاله «جامعة لندن تنهم طه حسين بالتهريج» (مجلة روز اليوسف ١٩٥٠/٤/١) قد كان الإيمان بالرجل أحد الأسباب الهامة التي جعلت له مكانته في الأوساط العلمية الشرقية ودفعت به لعضوية المجمع اللغوى وقد رد جب على هذه المجادلات بأنه هو الذي رشح طه حسين لنيل الدكتواراه الفخرية من جامعة اكسفورد وجب هو أحد المستشارين المعروفين لوزارة الخارجية البريطانية في الشرقيين الأوسط والأقصى.

وبما يذكر أن طه حسين سافر إلى انجلترا في رحلة بدأها بزيارة أسبانيا وانجلترا ( من أكتوبر إلى ديسمبر ) وهذه هي التي أحرز فيها الدكتوراه الفخرية من اكسفورد ، وعندنا ان رأى ( جب ) ينبعث أساسا من معرفته ان أمانة طه حسين لفرنسا أكثر من أمانته لبريطانيا ولذلك فقد أكرموه في بريطانيا حتى يكسبوه إلى صفهم .



#### الفصل الثالث

#### في الصحافة والسياسة والحزبية

كان اتصال طه حسين بالصحافة والسياسة والعمل مع حزب الأحرار الدستوريين أولا ثم مع حزب الاتحاد ثانيا ثم مع حزب الوفد بعد ذلك، كل هذا بمثابة الإطار الخارجي لدعوته وعمله الذي كان يمارسه في الجامعة وزارة المعارف والمظلة الواقية لآرائه التي أذاعها في الشعر الجاهلي والأدب الجاهلي، وفي حديث الأربعاء، وفي مستقبل الثقافة، وهي أراء تتصل بالدين والأمة والحضارة واللغة والأخلاق والقيم والتاريخ وكلها تستهدف صهر آراء الاستشراق والتغريب في بوتقة الفكر الاسلامي والثقافة العسربية عن طسريق فرضها على الشسباب في الجامعات والمعاهد والمدارس ثم عن طريق الصحافة والتأليف. ومن هنا نفهم أن صلة طه حسين بالصحافة السياسة انما كانت بمثابة الاحتاء بمؤسسة تدفع عنه الحد مخاطر أرائه كلها بعد حزب الأحرار الدستوريين خطر كتاب الشعر الجاهلي ودفع عنه الوفد مخاطر أرائه كلها بعد ذلك. وكان يجد في حماية هذا الحزب الشعبي الواسع النفوذ قوة يواجه بها خصومه ويكن بها نفسه تحت اسم الدعوة إلى الحضارة والعلم والمدينة.

لقد اتصل طه حسين بحزب الأمة قبل سفره إلى أوروبا وكان يتأرجح بينه وبين الحزب الوطنى ولكن ما إن هاجر الشيخ عبد العزيز جاويش عام ١٩١١ حتى استقر نهائيا في أحضان الحزب الذى أنشأه كرومر وحمل لطنى السيد لواء الدعوة فيه إلى هدم الجسامعة الإسسلامية والعروبة والنظام الإسلامي والدفاع عن النظام الديقراطي الغربي وتعليم أبناء الأغنياء وقبول التفاهم مع الاحتلال البريطاني والتعامل معه على النحو الذي كان يؤمن به زعاء الاقطاع الذين كونهم الاستعار والذين تشكلوا بعد الحرب العالمية في حزب الأحرار الدستورين ولاء للإنجليز ومحاربة للحركة الوطنية وقد جمع الحزب دعاة الفكر الحر أمثال محمود عزمي، على التغريب واتباع الغزو الثقافي وقد حملت جريدة السياسة منذ صدورها في أواخر عام ١٩٢٢ التغريب واتباع الغزو الثقافي وقد حملت جريدة السياسة منذ صدورها في أواخر عام ١٩٢٢ لواء هذه القضية إلى أن غير الدكتور هيكل اسلوبه عام ١٩٣٧ عندما ألف كتاب حياة محمد وهنا وقع الخلاف بينه وبين طه حسين ولتستمع إلى البير برزان سكرتير طه حسين يتحدث عن عمل طه حسين في هذه الفترة:

بدأت في مصر حركة عنيفة عقب رجسوع المغسفور له سسعد باشسا من أوروبا إذ كانت الشخصية البارزة على رأس هذه الحركة هي عدلي باشا وكنا في سنة ١٩٢٢ ولم يكن المقصود بهذه الحركة مناوأة سعد باشا كها زعم كثيرون ولا محساربة شخصه وإنما اختلاف الرأى على الطريقة التي يجب أن تتبع، كان السبب في إيجاد الحزب الجديد الذي سمى إذ ذاك حزب عدلي ، كها وأن الحزب الأول كان يسمى حـزب سـعد وكثيرا ما كنا نسـمع على أفواه البعض كلمة العدليين والسعديين. فحرب عدلى كان إذن في بادىء تكوينه وكان يلزمه الأعضاء والاتباع كما كان يلزمه اللجان والفروع وجريدة . وكان مركز الحــزب والجــريدة بشــارع المبتديان وقد خوطب الدكتور طه في موضوع تحرير الجـريدة وقبل العــرض وبدأ العــمل. رئيس تحــرير الجريدة الأستاذ هيكل ولكن للحزب مبادىء معينة يجب التعبير والدفاع عنها وكان عامل الاتصال بين الحزب والجريدة الدكتور حافظ عفيني. كان يجتمع برئيس التحرير والدكتور طــه فينصرف إلى مكتبه وتبدأ الكتابة في الموضوع الذي ثم الاتفاق عليه فكان عامل الاتصال يتلق الوحى من زعماء الحزب الجديد وأقطابه ثم ينفسخ هذا الوحسى في صدر كل من المحسررين العظيمين أما الذى يتطلب مرونة ونعومة وهدوءا فكان يعطى للدكتور هيكل فهـذا ما يلائم مزاجه ويتفق وقلمه، والموضوع الذي تلزمه الشدة والعـنف والتهكم فكان يطلب من الدكتور طه أن يكتب فيه. أكثر مقالات الدكتور كانت توجه إلى سعد باشا فكانت مقالات مكتوبة من نار عنوانها يكني للدلالة على الشدة والعنف اذكر منها: (طاغية). (دجـالون). (الأقطاب وأنصاف الأقطاب) و (الأبطال وأنصاف الأبطال).

أعيد الجملة الأولى فيسمعها ويعيد هو النانية على حتى ينتهى المقال، ولكن لابد من عنوان لمذه المقالة. وكثيرا ما كنت أسأله عها إذا كانت هذه المقالة أو تلك مكتوبة عن عقيدة أو لجرد أداء عمل، وكان بيننا نوع من المداعبة فكان يلفتنى إلى أن هذا السوال فيه كثير من الجرأة ومساس بشخصه وبحزبه وانه مهها كان الأمر فلا يقبل بأى حال أن يكتب كلمة واحدة لا تعبر عن رأى لم يكن مقتنعا به كل الاقتناع، فيعجب بها كثيرون غير أن الوحى الذى كان يهبط على محررى هذه الجريدة لم يكن مصدره الحزب وحده، بل كان ينزل على الدكتور طه وحى على محرد آخر في ظروف خاصة،: اتصال الدكتور طه بالمغفور له عبد الحالق ثروت، أبام كان رئيسا للوزارة فيتقابل الرجلان مقابلة لا يشعر بها أحد وذلك في منزل ثروت باشا وفي ساعة يخلو فيها المنزل من الناس ثم يشير إلى بالجلوس في غرفة أنيقة فاخرة ثم يمضى مع الدكتور حيث لا أعلم ولم يمض على انتظارى أكثر من ساعة حتى يقبل الباشا ومعه الدكتور وقمضى لحظة ونحن في سكوت تام والدكتور غارق في تفكير عميق وعلى محياه علائم خاصة تدل على أنه متأثر ثم يفاجئني الدكتور بكلهات فيقول لى إن المقابلة كانت لمسألة خطيرة ولا أريد أن يعرفها أحد. ثم يدخل جريدة السياسة وغرفته، ويطلب إلى أن أقفيل الباب ثم يبدأ أن يعرفها أحد مها كان والكتابة في موضوع خطير جدا منه تلميح إلى مسألة بالكتاب دون مقابلة أحد مها كان والكتابة في موضوع خطير جدا منه تلميح إلى مسألة بالكتاب دون مقابلة أحد مها كان والكتابة في موضوع خطير جدا منه تلميح إلى مسألة بالكتاب دون مقابلة أحد مها كان والكتابة في موضوع خطير جدا منه تلميح إلى مسألة

سياسية دقيقة أو جهات عالية. اذكر أت ثروت كان في ذلك الوقت منهمكا في مسألة تصريح ٢٨ فبراير، هذا التصريح الذي اتخذ بعد صدوره أساسا للسياسة الانجليزية في مصر.

وكانت كتاباته بعد أن تنشر يعجب بها كثيرون ويسخط عليها كثيرون لما فيها من خطورة ولا يدرى أحد من أين استق الدكتور معلوماته التى نشرها ويظل هذا الأمر مكتوما حتى على أقرب الناس اليه.

وقد دعاني الدكتور يوما لعمل لم ألفة من أعهاله اليومية العبادية من قبل فابتدأ على كلاما لا هو موضوع مقبال ولا هو موضيوع درس، أملي على كلاما طبيويلا أوله الجبركة الوطنية ومقدماتها وعقباتهـا وشخصـياتها وما وصـلت إليه إلى الوقت الحـــاضر الذي كنا فيه ( أكتوبر ١٩٢٢ ) فاعتقدت أنه يؤلف كتابا تاريخيا يتناول هذه الحركة ولكنه على غير ما يجـب أن يذُّكر المؤرخ في كتاب تاريخ فالمؤلف يجتهد أن يكون مع الحق والواقع ليس غير ، محايدا كما يقـولون ولكن كتاب الدكتور طـــه فيه مطاعن على بعض الأعمال والأشخـــاص في مصر ففكرت أن يكون هذا العمل مذكرات يحفظها الدكتور للمستقبل حستي بأتى أوان تحسرير هذا الكتاب المرغوب وربما كان لجيل غير جيلنا، اســـتمر هذا العــمل يوما كاملا وبعض يوم، وملأنا صفحات لا تقبل عن ثلاثين من الحجم الكبير وكان أسملوب الكتابة من غير المألوف عند الدكتور طه وهو أسلوب أقرب إلى أسلوب الخيطابة منِه إلى أسلوب المقسالات، ومما زاد في حيرتى أن الدكتور طلب إلى أن أقوم بنسخ هذا الكتاب على ورق جيد وخط واضح ففعـلت ثم أخذ مني الأصل والمنسوخ على غير عادته، وانتهى هذا العمل عند هذا الحمد ولم يكد بيضي أسبوع واحد على هذه المسألة حتى أعلن حزب الأحرار الدستوريين عن اجتماع جديد يخطب فيه محمد محمود باشا وسمعت أحد الموجودين يقول إن الخطبة سـتكون هامة فيهـا من الفضـائح السياسية ما تصفر له وجوه وتشرق وجوه أخرى وسمعت أن دولة الخطيب سينبيء السامعين بخفايا السياسة مما يحدث أزمة تهــــتز لهـــا مصر وسمعـــت كثيرا من هذا الكلام وفي الواقع قد لاحظت على الحاضرين اهتماما وأشدهم اهتماما هم شيوخ الأزهر فما حانت الساعة الرابعة حتى أقبل الباشا فاعتلى منبر الخطابه فساد المكان سكون عميق. أما الخطبة فكانت في نظر الدكتور طه وفي نظري أحسن ما سمعنا من الخطب لأنها هي الخطبة التي ( أملاها الدكتور على بالحرف ) وما كنت أعرف مصيرها حتى سمعتها من فم دولة محمد باشا محمود» ( ا . هــا جريدة الانذار ــ ٢١ أكتوبر ١٩٣٤) ذلك هو طه حسين في عهده الأول: تابعا للاحرار الدستوريين يتلق عنهــم الوحى ويكتب لهم الخطب احياناً . وقد أشارت الصحف إلى مدى آثار هذه العلاقة في الأدب والفكر تقول جريدة الشعب ١٩٣٢/١١/١ . ومما لاريب فيه ان الدكتور طه حسـين هو أحسـن ألسنة دولة محمد محمود باشا إنما جاء ينال من شوقي بعبد مماته وينسب إلى حيافظ بعبيد مماته ما نسبه إليه ليشنى حقد الباشا على شوقى، لأن حافظاً رحمه الله لم يستطع بعد أن وضع دولته تحت تصرفه وماله وما يملك ليهدم شوقى، فلم يشف حقـد الباشــا عليه ولم يطنيء غليله، ولكن هل يستطيع طد حسين أن يؤدى المهمة التي عجز صاحبه حافظ بشهادته عليه أن يؤديها ؟ وهل في مقدور هذا الرجل أن ينال من صخرة شوقى أكبر من أن يتحلطم قرنه دون النيل منها ؟ ».

\* \* \*

وفى هذه المرحلة كانت مهمة طه حسين شــتم ســعد زغلول والسخــرية به كما ذكر سكرتيره الأول.

ضعاف: «سعد وأصحابه ضعاف يخافون الحق ويفزعون منه ويذعرون من النقد ويضطربون له، ضعاف لا يستطيعون أن ينهضوا للحجة بالحجة ولا يستطيعون أن يقرعوا الدليل بالدليل».

بغاة: «واقسم لقد بغى سعد وأصحابه على اخوانهم فاسرفوا فى البغى واقسم لقد طغسى سعد وأصحابه على اخوانهم فاسرفوا الطغيان واقسم لقد حق على كل مصرى أن ينهض لهذه الطائفة الباغية الطاغية فيردها إلى طورها وينزلها منزلتها».

ثم ترك جريدة السياسة وحزب الأحرار إلى جريدة حزب الاتحاد، هذا الحزب الذى انشأه الملك فؤاد وفى العدد الأول من جريدة الاتحاد لسبان حال حزب الاتحاد ( ١١ يناير ١٩١٥) يقول طه حسين: مساكين سعد وأصحابه لأنهم يدورون فى دائرة عرفها الناس وأصبحوا لا يخنى عليهم من أمرها شىء. مساكين لأنهم لا يعرضون لفن من فنون الحيلة ألا سمعوا الناس يصبحون بهم من كل وجه: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وأمر سعد لا يقف عند هذا الحد فهو ذليل ولكنه متكبر هو يلجأ إلى العرش ولكنه يناهض العرش، هو يستوفد الناس من الأقاليم لا ليذهبوا إلى القصر بل إلى داره هو. ان أمر سعد لمنكر وان فيه لا سراراً ودخائل يسوء سعد أن تكشف. وفى مقال آخر: نعم يلعب بكل شىء. يلعب بآرائه وعقائده، يلعب بانصاره وسامعيه. يلعب بنفسه أيضاً، يكنى أن تقرأ هذا الكلام الذى يلقيه سعد على الناس كل يوم وتنشره صحفه فترى ان الرجل فارغ البال يلعب بالناس وبنفسه وآرائه.

وعرض لمصطنى النحاس الذى أسلم نفسه إليه من بعد أن أصبح رئيسا للوفد يقول عنه فى ٢ مارس ١٩٢٥ « إنَّ لمصطنى النحاس باشا نوعاً من الفهم وضرباً من السيرة لا تستطيع أن تفهم كيف يكن أن يضاف إلى رجل كان قاضيا ووزيرا وهو الآن محام وهو من الذين يشتغلون بالسياسة والسياسة العليا.

ثم لم يلبث طه حسين أن ترك حزب الاتحاد وعاد إلى الأحرار الدستوريين فأقام معهم حتى تركهم بعد ذلك إلى الوفد فنى صدر كوكب الشرق فى لا مارس ١٩٣٣ كتب حافظ عوض مقاله (طه حسين: المامه صديق عليم) قال: حدث سياسى حقا قين بأن نحف لله أيما إحفال وخليق بأن نؤمن به لجد خطورته وبليغ أثره فى الصحافة المصرية وذلك أن طه حسين يشترك

بقلمه الفياض وإيمانه الفياض وعقله الفياض في الصحافة المصرية، في السياسة المصرية، في الأزمة المصرية الحالية».

كتب هذا وأكثر منه حافظ عوض في جريدة كوكب الشرق الذي حمل وحملت على طه حسين حملات قاسية إبان معركة الشعر الجاهلي ( راجع كتابينا : المعارك الأدبية والصحافة السياسية في مصر ) وكتب طه حسين أول مقالاته في ٩ مارس ١٩٣٣ تحمت عنوان « عهد » قال :

وأى شيء يستطيع العاملون أن يقدموه إلى مصر في هذه الأيام التي قصت فيها الأجنحة وشدت فيها ألسنة فلا تقول إلا بحساب: ليس الوفد اسماً ولا لفظاً إنما الوفد قوة حقيقية قائمة يستطيع كل إنسان أن ينظر إليها وأن يمتحنها وأن يحقق فيها النظر ويلح عليها بالامتحسان. النخ.

وقال رئيس الوفد مصطنى النحاس فى تصريح له: إنى لمغتبط باشتراك النابغة الكبير الدكتور طه حسين فى تحرير كوكب الشرق على المبدأ الوفدى الذى دلت الحوادث على أنه مبدأ الحق ودين الأمة الذى قامت عليه نهضتنا نحو غايتها السياسية فى الحرية والاستقلال. وقالت جريدة كوكب الشرق أن طه حسين تحدث فى حفل اقيم له فى دار محمود بسيونى عضو الوفد ونقيب المحامين ( الصحف ١٤ مارس ١٩٣٣ ) بمناسبة رئاسة تحرير كوكب الشرق عبر فيها عن إحساساته العميقة نحو الوفد المصرى والنحاس باشا وشعوره بالغبطة وتحسدت فى بلاغه مؤثرة عن مابثه الوفد والرئيس الجليل من عطف عليه منذ ترك الجامعة ».

ثم ما لبث أن كتب مقاله المسهور عن سعد زغلول بعنوان: «عظيم » بعد أن نشر عام ١٩٢٣ أكثر من اربعين مقالا في ذم هذا الرجل تحت عناوين مختلفة خلال فترة قيامه برئاسة الحكومة في صحيفة السياسة وفي الاتحاد من مثل ما نقلت، قال: رحم الله سعداً، لقد أيقظ مصر ثم عاهدها على أنه سيحول بينها وبين النوم عن الحق ولقد وفي لها بعهده حيا وهو يوفي لها بوعهده ميتا، ولقد جعل نفسه وجعل أمته غصة للمستعمرين لا يبرأون منها إلا أن يعترفوا بالحق لأصحاب الحق، ويؤمنوا بالاستقلال لهولاء الذين أقسموا وبروا ان لن يرضوا إلا بالاستقلال.

ولقد واجه طه حسين بعد ذلك خلافا فى الرأى مع الأحرار الدستوريين وجريدة السياسة فى مسائل كثيرة وتحول فى موقفه فقال لهيكل رئيس تحرير السياسة وصديقه القديم: إذا لم تصمت فسأفشى أسرار الأحرار الدستوريين.

وقالت الصحف ان طه حسين أمضى سنوات طويلة يشتم الوفد ويقـول انه يزدريه ويحتقـره فإذا به يتحول وفدياً يشتم خصومه.

وقالت جريدة الشعب. سؤال لابد منه انه كان بين الدكتور طه وصاحب الكوكب خلاف في الرأى وخلاف في المذهب وكان يهزأ بصاحبه ويسخر منه حتى كان صاحب الكوكب إمعانا في هذا وذاك لا يدعو الدكتور طه الذي يشميد الآن بمناقبه إلا بالشميخ بقمدونس والشميخ سلاطه، وكان هذا لا يجد في السخرية أبلغ من اهماله واغفاله، لأنه يرى نفسه أكبر من أن يتدلى إلى مجاراته فهل هوى الدكتور إلى تيارات الكوكب وصاحبه وطاب له ذلك الهموى ولذ أم الانحدار أو نرى الكوكب صعد إلى حيث كان يرى الدكتور لنفسه ولرأيه ومذهبه.

وقال: لقد حارب الدكتور طه الوفد لما كان الوفد وفداً واليوم يحارب تحـت لوائه بعـد أن أصبح عصابة فهنيئا له هذا الموقف (٨، ١٦ مارس ١٩٢٣).

وقالت جريدة الاتحاد: استقبل الدكتور طه عهده الوفدي الجـديد بمقـال في جـريدة كوكب الشرق عاهد فيه قراءه أنه سيكون عند ظنهم فيه من الصراحة والجهر بالحـق. ونحـن نعـأهد الدكتور طه على أننا لن نرى فيا يكتبه في عهـده الوفدى إلا أنه رجـل موتور ،يريد أن يشــني غيظه وينفث سموم أحقاده ، إلا أنه طالب قوت يلتمسه في الجامعة فاذا استعصى عليه فليطمع في مناصرة أصحابه الدستوريين، فإن لم يحمدت ذلك عندهم فلا بأس أن ينضم إلى صفوف خصـومهم ولا بأس أن يكون وفديا اسمأ ولحماً ودماً وأن يكون ذنباً للنحـاس باشـــا ومجـــاهده الكبير ولن نسأل أنفسنا كيف يستطيع الدكتور أن يحلل اليوم ما حرمه بالأمس، وكيف يجعل الأبيض أسود؟، الحر الدستورى سابقا، الوفدى الصميم في الأونة الحاضرة، وزير المعارف الذي كبح جماح الدكتور طه ومنعه من البقاء في الجامعة ليدعو إلى ما يسميه تجديداً وليشكك الناشئين فيا ذكره القرآن الكريم، ولا نطيل جـدال الدكتور طـه في معــني الكرامة وتعــريف حدودها وأوضاعها، ذلك أن للدكتور ماضيا يكرهنا أن نقف في حديثه موقف الحيطة والحذر، وبحسبنا من هذا الماضي أن نذكره بأنه كان يتقاضي مرتبه من الجامعة وهو يقول أنه مسلم يؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر ولكنه لم ير مما تأباه الكرامة أن يذيع بين طلبة الجامعة أن قصة إبراهيم وإسماعيل من القصص الموضوعة. تلك صور عملية من صور الكرامة. وثمة صورة أخرى لا علاقة لها بالجامعة ولا بالتعليم، وإنما علاقتها بالصحافة فقد كان الدكتور كاتباً من غلاة الأحرار الدستوريين ثم بدا له وجه النفع في أن يكون كاتباً اتحاديا، وليس إلى هنا تنتهى كرامات الدكتور فهو برغم التشيع للأحـرار الدسـتوريين قد رضى أن يأجـره الوفديون على مابين الفريقين من خلاف بل يرضى أن يكتم الطعنة، كما صوبها إليه النحاس باشا في خطابه ولم ير غضاضة في أن يكون كاتبا على مبدأ الوفد فإن صـح أن للكرامة مراتب مختلفة فهل يقول لنا الدكتور طه أين موضع هذا كله من الكرامة ( ١٩٢٣/٣/١١ ).

وقالت: تحت عنوان احساساته العميقة نحو الوفد ورئيسه: أى احساسات عميقه، أهى التي جعلته يمضى الشيطر الأكبر من حياته وهو يشينع على الوفد والوفدين أشينع الصفات وأبشع النعوت أم هي الإحساسات مقالات (كذابون. منافقون. أفاكون. دجالون) أم هي

الاحساسات العملية التى حملت سعد باشا على أن يجعل من فصله من الجامعه ووجوب محاكمته مسألة رئيسية لولا حكمة رشدى باشا وتدخله لأودت بائتلاف ١٩٢٧. إذا كان الدكتور لم يبصر شفاه سامعيه وهى تفتر عن ابتسامة السخرية عندما تكلم عن احساساته العميقة نحو الوفد ورئيسه الجليل فهل لم يدرك أن هؤلاء السامعين سخروا منه وهزوءا به وتساءلوا: ما هذه الكرامة المنتحرة ؟ ».

وتحدث الدكتور محمد غلاب في مجلة النهضة الفكرية ( ١٥ مايو ١٩٣٧ ) عن تكون الدكتور طه السياسي وتقلبه بين الأحسزاب المصرية من حسر دسستورى إلى اتحسادى ثم عودته إلى الدستوريين ثم قفزه إلى الوفديين: ان ماضيك يا دكتور أشبه شيء بشعور غوافي باريس التي تعطيه السيدة في كل يوم لون الفستان الذي تلبسه. أقول: لو أن الشبان الناشئين تأملوا في كل هذا ورجعوا إلى ما كتبه الدكتور طه في جريدة السياسة، تشهيراً بسعد زغلول حين كان الدكتور دستوريا وما طعن به عليه ورفع به من قدر صدق باشا في جريدة الاتحاد حين كان الدكتور اتحادياً وما يكتبه اليوم في جريدة الكوكب بعد أن أصبح وفدياً، لو تأمل الشبان في كل هذا لقذفوا الصحف على الأرض وداسوها بأقدام ثائرة مهاتاجة غيورة على الشرف والنزاهة ».

ولم يلبث طه حسين في عهده الوفدى أن كشف عن آهوائه وأهدافه فكان موقفه المؤسف من مقاومة حركة التبشير التي قامت بها الارساليات التعليمية الأجنبية في مصر وتوجهت هة الصحف وجريدة السياسة في مقدمتها إلى الحملة المتوالية على هذا الاتجاه الخطير أما طه حسين فقد صمت صمتاً تاماً ، وانتهز فرصة حادث فتاة تدعى نظلة غنيم فقال كلمته المسمومة «من المحقق أن الإسلام لن يضعف إذا خرجت منخ نظله غنيم وان المسيحية لن تقوى إذا دخلت فيها نظلة غنيم » .

ومن هنا نجد أن طه حسين كان يتخذ من الأحزاب أوعية ووسائل ومظلات واقية لإذاعة آرائه وأفكاره محميا من ضربات القوى المتيقظة لسمومه. ولقد ارتبطت مرحلة الوفد السياسية في حياة طه حسين الفكرية بالكتابة عن الإسلام من خلال هامش السيرة. ولكن ماذا كان هدفه ؟ لقد كان يرى حركة اليقظة الإسلامية التي تتحدث عن تطبيق الشريعة الإسلامية وأن الإسلام دين ودولة فكان يعمل على أن يبث في الناس أن الانسان دين روحى فقط. وهكذا اتخذ من حائط الوفد حماية للعودة بقوة إلى الحديث عن الإسلام بعد أن قطع عنها بعد الشعر الجاهل متها بأنه أحد خصوم الإسلام. ولا شك أن التحول إلى الوفد وكتابة هامش السيرة إنا كانا بمثابة خطوة جديدة لكسب ثقة الأزهر والمسلمين وذلك ليتحقق عن طريقه أمر خطير.

ولم تكد تمر أيام حتى تحدث طه حسين عا كان يسره أو يكتبه فى خارج مصر ، تحدث فى أسف عن أن الدستور المصرى به مادة عن أن دين الدولة الرسمى هو الإسلام وقد تحدث عنها

في اشمئزاز عجيب قال في كوكب الشرق ١٢ اغسطس ١٩٣٣ «لم أكن في اللجنة التي وضعت الدستور القديم ولم أكن بين الذين وضعوا الدستور الجديد ولم يستشرني أولئك وهؤلاء في هذا النص الذي اشتمل عليه الدستوران جميعاً والذي يعلن أن للدولة المصرية دينا رسميا هو الإسلام ولو قد استشارني أولئك أو هؤلاء لطلبت إليهم أن يتدبروا وأن يتفكروا قبل أن يضعوا هذا النص في الدستور».

وحين نقارن بين موقف حافظ عوض في نفس الصحيفة كوكب الشرق بين عام ١٩٣٣ وبين عام ١٩٢٦ ندهش، هذا حافظ عوض يقول عن طه حسين:

ماهو عذر الشيخ طه حسين الذي يقول أنه مؤمن بالله واليوم الآخر وأن الإسلام دينه في الثورة التي يحاول إضرام نارها ضد التعليم الديني في بلد نص الدستور أن دين حكومته الإسلام، هل مجرد اعترافه بالله والرسول واليوم الآخر، عاصم له من الاشتباه في مقاصده كلما هب لهاربة دين الله. إذا شئت أن تعرف إلى أي مدى أسرف الشيخ طه حسين في الحملة على الدين ورجاله فاعلم أنه وصف الشيوخ جيعا بلا استثناء بالجمود وحث على استئصال هذا الجمود ووقاية الأجيال الحاضرة والمقبلة من شره، ثم يريدنا الشيخ طه بعد هذا كله أن نعتقد أنه متدين وأنه مسلم ولو كان الشيخ طه حسين مسلمًا حقا كما يدعى لماسوغ لنفسه أن نعقل بأن الدين عقبة كأداء في طريق العلم وليس بدعا أن نرى هذا الشيخ يستأنف الحملة على الدين ورجاله بعد أن شن على الدين الغارة في كتابه في الشعر الجاهلي» (كوكب الشرق على يوليو ١٩٢٦)

\* \* \*

أما موقف طه حسين من سعد زغلول فقد كان طه حسين مدينا لسعد زغلول قبل سفره إلى باريس « دينا ماديا » وقد أشار إلى ذلك في مذكراته وأنه ذهب ليقابله عندما وصل إليها ليسدد دينه ، ومع ذلك فقد حمل عليه تلك الحملات القاسية ، ثم عاد فاعترف بعظمته بعد أن أصبح من أنصار الوفد .

وقد عاش طه حسين حياته كلها هكذا ينتقل من رأى إلى رأى ، وعندما دخل إلى الوفد، كان العقاد من كبار كتابه فأراد أن يسترضيه فأهدى إليه امارة الشعر ، بعد أن كان قد أهداها مرة إلى الزهاوى في بغداد ، ثم أعادها بعد ذلك إلى مطران ثم عاد طه حسين فأعلن انه لم يهد امارة الشعر إلى العقاد (راجع كتابنا المعارك الأدبية).

وعندما اتجه طه حسين إلى الوفد لم يلبث أن هاجم جريدة السياسة وحسزب الأحسرار الدستوريين فكتب في ١٥ مايو ١٩٣٣ يقول: كان المعقول أن تسلك السياسة مسلك الأهرام فتعرف للوفد بلاءه « وتؤكد كما أكدت الأهرام أن الوفد لم يكن يستطيع بحال من الأحوال أن

ينزل على ما يريد الأنجليز. أما ألا يكون الوفد قد كسب هذه الأشياء فن الحق على السياسة أن تبين ذلك للوفد من غير غضب ولا سخط، ألاتوافقني السياسة أنها تبعث عن خصومة في غير إبانها وتلتمس خلافا لم يأن له الوقت بعد، ألا توافقني السياسة على أن الخسير في أن تنتظر حتى يكون لهذه الخصومة معنى وحتى يكون من ورائها نفع للأمة أو لبعض الأحزاب على أقل تقدير.

ثم كتب يوم ١٦ مايو ١٩٣٣ فاتهم السياسة بالتواء طرق التفكير فيها وإساءة الظن بعقول قرائها قال: إذا التوت على الناس طرق التفكير واضطرب من حولهم الجو فهم يغالطون ويتورطون في السفسطة ويزعمون كما زعمت زميلتنا السياسة أمس، تقول زميلتنا السياسة هذا الكلام، إنها لتسىء الظن بعقول قرائها فتسرف ولكنا نؤكد أنها لم تسىء ظنا ولم تعتمد مكراً وإنما التوت عليها طرق التفكير واضطرب من حولها الجو فقالت هذا الكلام.

وقالت السياسة ١٩٣٣/٦/٢ : نود قبل أن نناقش مقال صديقنا طه الأخسير أن نذكر له صراحة أن السياسة لم تغير موقفها منه وأنها لا تزال تعتقد أن مكانه الصحيح هو في الجامعة . ومن وفي كلية الآداب وأنها لم تغير رأيها في تصرف وزير المعارف حسين نقله من الجسامعة . ومن تصرف الوزارة حين أقصته عن خدمة الدولة . وإن كنا نعتقد أنه أخطأ حين طلب إلى الناس أن يغضوا النظر عها تكتب الجرائد التي تنال من كرامات الناس ومن أغراضهم . وكنا نخشي أن يفسد هذا الخطأ تلاميذه الذين يجبونه ويقدرونه فنحن نعلم أنه خطأ جر إليه الجدل الصحف أن يفسد هذا الجدل ما تورط فيه وآية ذلك أنه قرر أمس أنه لا يدافع عن هذه الصحف الهازلة . وإنه نزل أمس عن رأيه في أن تنشىء الهيئات السياسية صحفاً مثلها تجادلها بمثل أسلوبها فلم يتمسك به وهذا وذاك ما نحمده له » .

تقول جريدة الشعب: يرى الدكتور طه أن الشكوى من الصحف الماجنة إذا أساءت إلى الكرامة أو انتهكت الحرية هو دليل على ضيق الصدر، وهى كذلك من ذا الذى لا يضيق صدره بالاعتداء على كرامته وانتهاك حرمته، لقد زعم الدكتور طه بعد ذلك أن الصحف الماجنة قد نالنه كثيراً بالأذى ومع ذلك لم يهتك لها ستراً ولم يستعد عليها القضاء ولم يشكها إلى السلطان حتى واجهه الأستاذ هيكل بإنه رفع دعواه على الاستاذ عبد القادر حزة والأستاذ عبد الله حبيب ومعنى هذا أن الدكتور طه إذا دعا إلى الاباحية لم يتورع في تدعيم دعوته بالاختلاق والافتراء وانكار ما وقع منه وما جرى له. فالواقع ان الدكتور طه قد أقام الدليل بهذا الرأى الآفن على أن وزارة المعارف كانت على حتى إذ أبعدته عن الجامعة وإذ وقت عقائد الطلاب وأخلاقهم من شره فقد أثبت أنه ليس حرباً على الدين فقط وإنما هو حرب على الخلق. ( ١٩٣٣/٦/٢)

وقالت: الحسق ان غلبة الدكتور هيكل على الدكتور طـه في المناقشـة قد أثارت في نفـوسنا

عوامل الرثاء له ، فقد كان دستوريا قبل هذه المناقشة فانكشف ستره . كان الناس يظنون حين يقرأونه أن في القبة شيخا أو حتى على الأقل دكتورا حتى قرأ وا الحوار الذى دار بينه وبين الأستاذ هيكل فارتدوا عن القبة معرضين إذ لا شيخ فيها حتى ولا دكتور . وكيف . جرت المناقشة الدكتور طه فلجأ إلى الاستدلال بآيات القرآن الكريم في معرض الرد على ما قاله الأستاذ هيكل من وجوب الغضب مما تكتب الصحف الماجنة اعتداء على الكرامات وهتكا للحرمات ومع أن الدكتور طه كان شيخاً قبل ذلك فلم يوفق في استدلاله بهذه الآيات لا في تأييد دعواه ولا في الدفاع عن صحفه الماجنة التي أساء إليها في دفاعه عنها أكثر من خصومها . ونشهد هنا ان الأستاذ هيكل كان في مناقشته اياه من الناحية الدينية التي لم ينشأ فيها نشأة الدكتور ولم يدرسها دراسته نشهد انه كان في مناقشته من هذه الناحية كالسيل العرم طغى عليه ولطالما كان للشيخ طه أو للدكتور طه اعتداد بنفسه في هذه الناحية اعتداداً أساء به إلى الدين وإلى رجاله في غير موقف واحد » ا . ه .

وملخص القضية ان للوفد صحفاً هزلية تحاول أن تسىء إلى رجال الحزب الآخر وطبه يطلب منهم أن يقبلوا نقدها وسخرياتها دون أن يردوها إلى الحيق أو يشكو إلى النيابة ويعلل ذلك تعليلا يكشف عن دعوته وهدفه في دعم هذا اللون من الصحافة الهازلة، بيها يرى هيكل أن هذا النوع من الصحافة جناية على الأخلاق لأنها تتناول حياة الناس الخاصة في منازلهم وبين أهليهم.

ويقول: ما كنت لأرضى لصديقنا الدكتور طه أن يكون المدافع عن الصحف الهزلية وماتبته فيها يفسد الأخلاق لغير شيء لأن هذه الصحف تدافع عن سياسة الوفد التي يدافع هو عنها . وأشار هيكل إلى أن طه عندما انتقدته هذه الصحف الوفدية وهو في الجانب الآخر أقام عليها القيامة وتقدم ببلاغ عنها إلى النيابة فاستعدى عليها القضاء .

ومما قاله طه حسين: إن هناك حـديثا عن الأحـرار الدســتوربيين وأنه يكره تفصــيل هذا الحديث إلا إذا أبي هيكل أن يفصله.

وقال هيكل: إن الأحرار الدستوريين ليس في ماضيهم سر يخافون إذاعته من صديق أو من خصم فليفعل طه ماشاء فإن أشد ما يكره الأحرار الدستوريون هذه الثورة التي تفهم الناس إن في الأمر شيئا فإذا كان في علم صديقنا طه شيء فلايسكت عن اذاعته فانا نبيح له كل شيء دون أن يستأذننا فيه وأكبر اعتقادنا أن صديقنا يظن أنه يعلم شيئا فإذا هو أراد أن يكتبه فتش عنه فلم يجد شيئا.

(دارت هذه المعركة على صفحات كوكب الشرق السياسية خــلال شــهرى مايو ويونيه ). ( ١٩٣٣ ) .

وهى مع الأسف تشهد للدكتور طبه بما لايتفيق مع أى كرامة وإن كانت تتفيق مع الاتجياه الذي ينتظم هذا البحث كله.

وخير ما قبل في هذا ما قاله محرر الاتحاد: « ان الشيخ طه رجل موتور لوزارة المعارف وقد ركب ظهر الوفد ورجاله للانتقام والتشنى من الوزارة التى أبعدته عن الجامعة احتفاظا بسلامة عقائد طلابها من الآراء التى قد تزعزعها ولم تقتر الوزارة على صاحب الأدب الجاهلى الذى أنكر أصلا من أصول الدين ووصف قصة إبراهيم وإسماعيل عليها السلام بأنه أسطورة بل نقلته إلى ديوانها . كان بطل هذه الرواية السياسية حز ب الأحرار الدستوريين الذين نصروا الشيخ طه حسين اثنى عشر عاما واتخذ منه عضداً وسنداً يلجأ إليه كلها حزبه أمر أو ضاقت به فرجة غير أنه يبدو لنا أن الشيخ طه لم يجد عند الأحرار بعض ما وفي لهم به فوجد عند الوفدين مالم يجده عند الأحرار الدستوريين وحمل على نفسه وأركبها هذا المركب المشن لأن الشيخ طه حسين لا يؤمن بالوفد ولا يرى للوفدين مبدأ يصح الايان به » ( الاتحاد المرس ١٩٣٣ ) .

ولقد حمل طه حسين على شوقى بك حتى أنه فى رثائه لحافظ وفى آخـر قصـائده كان يقصـد طه حسين حين يقول:

قد كنت أوثر أن تقول رثائى يا منصف الموتى من الأحياء وودت لو أنى فداك من الردى والكاذبون المرجفون فدائى الناطقون عن الضغينة والهوى والموغرو الموتى من الأحياء من كل هددام ويبنى مجدد بكرائم الأنقاض والأشلاء ما حطموك وإنما بك حطموا من ذا يحطم رضرف الجدوزاء والضمير هنانى (الكاذبون والمرجفون والهدام الذى يبنى مجدد) عائد إلى طه حسين.

\*\*

#### طه حسين والملك

أما موقف طه حسين من الملك: سواءاً كان فؤاداً أم فاروقا فهو موقف الخضوع والعبودية. الذليلة: أما فؤاد فهذه هي صورته (مارس ١٩٢٥)

٢ ـ ولكن صاحب الجلالة الملك فؤاد لم ينس الجامعة المصرية التي انشأها لحظة ولم يعرض
 عنها حينا وكيف ينساها وهي ابنته وكيف يعرض عنها وهي غرس يده. ( الاتحاد ١٧ مارس
 ١٩٢٥)

أما فاروق فهذه صورته:

أقبلت على مصر فأقبلت عليها الدنيا ونهضت بملكها فتمت لها عزته ودبرت أمرها فانجلت عنها الغمرات وانجابت عنها الخطوب، لله أنتم آل البيت العلوى الكريم، ما أعظم فضلكم على الحياة العقلية في مصر، لقد بعثتموها قوية نسيطة، فحبكم العسظيم يزكيها ثم هذا إسماعيل العظيم ينشىء جامعته في القاهرة إلى ما أنشأ من معاهد العلم والثقافة وهذا فاروق العسظيم ينشىء جامعته في الإسكندرية.

وها أنت يا مولاى قد أقبلت فبعثت فيها من قوتك قوة ومن جلالك جلالا ورفعت ذكرها في أفاق الشرق والغرب فكيف السبيل لها أن تنهض بشكرك وأين الوسيلة لها أن تؤدى بعض حقك ( فيرابر ١٩٤٣ ).

٣ ـ فالمصريون مجمعون على حب مليكهم لأنهم يرون فيه صورة بارعة لمصرهم الخالدة ورمزاً كريما لوطنهم العنظيم وهم يرون في شخصه العنظيم واسمه الكريم أمنية صدقت وأملا

تحقق. كان والده العظيم رحمه الله قد صور أمنية الشعب وعبر عن آماله حين سماه الفاروق فكانت هذه التسمية دعاء لله أن بمن على مصر بحريتها وعزتها ، والمصريون مجمعون على حب مليكهم لأنهم يجدون في شبابه النضر بهجة طالما نازعتهم إليها نفوسهم وزينة حالما هامت بها قلوبهم.

\* \* \*

ثم سقطت الملكية وتحدثت محكمة الثورة عن العهد القديم وجاء ذكر طه حسين وحاول طه حسين أن يدافع عن نفسه فاذا قال:

أى المصريين يجهل أنى كنت وزيراً للمعارف في يوم من الأيام وأنى خطبت أمام فاروق في مواطن لم يكن بد من أن أخطب فيها ، والناس جميعا يعلمون أن الوزراء ما كانوا ليخطبوا أمام فاروق فينقصوه ويذموه ويدلوه على ما كان يتورط فيه من طغيان وما كان يقترف من آثام وإنما جرت عادة الوزراء حين يتحدثون إلى الملوك بشيء غير هذا . من الذي يستطيع أن ينكر أنى تصورت الملك كما ينبغي أن يكون وقلت فيه ما كان ينبغي أن يقال فلم يتجه من كلامي إلى فاروق في قليل أو كثير وإنما اتجه كلامي إلى هذا الملك الذي صورته لنفسي وللناس » .

وهكذا راوغ طه حسين ربيب نعم فؤاد وفاروق والمقبل يديها ، والمتذلل لها ، ثم يدعى أنه كان خصيا لها فأين هذه الخصومة فيا ترك من آثار ، إن لدينا عشرات المقالات في التحريض على سعد زغلول لأنه يطالب بأن يكون ملكا وأنه يتقدم الوفود لتخطب له ، في أسلوب عجيب من الانتقاص والايقاع بين الملك ورئيس الوفد.

وأنكر طه حسين ما شهد به شاهد أمام محكسة الثورة من أنه قبل يد الملك مع غيره من الوزراء وحاول أن يصور نفسه في صورة المعارض للملك والخالف له . وأشار إلى فصول كتبها في الهلال مبهمة وصفت بأنها موجهة إلى الملك . ونحن نعرف مما مر أن فاروق كان يعتقد أن طه حسين صنيعة جهات أجنبيه ويظن أنها الشيوعية ومن هنا كان موقفه منه وتهديده له يوم قدم وزيراً ومن قبل وأن ماجرى له من إخراج من وزارة المعارف يوم خرجت حكومة الوفد عام ١٩٤٤ كان طبيعيا ولم يكن خاصا به ولكنه كان عاماً بالنسبة لكل المتصلين بالوفد في المناصب الكبرى وهكذا كانت تفعل الحكومات الحزبية .



# القصل الرابع

# فى مجمع اللغة والجامعة العربية

في السنوات التالية لعمل طه حسين في وزارة المعارف اشترك في مؤسستين كبيرتين هما مجمع اللغة واللجنة الثقافية بالجمامعة العربية. أما المجمع فقد أنشىء منذ عام ١٩٣٤ ولم يقبل طمح حسين بين أعضائه فكانت حملته عليه عنيفة حيث كتب في ذلك الوقت يهاجمه أبشم هجموم ويحاور في أنه لا يصلح لشيء ولا حاجة اليه ، فلما أصبح عضوا فيه ثم رئيسا له بعد وفاة لطني السيد تغير ذلك كله إلى تقدير كامل لأعمال المجمع وأهميته . فني ١٤ نوفير ١٩٣٤ يقول:

والجمع اللغوى ويا بؤس الجمع اللغوى ويا بؤس الناس من الجمع اللغوى ويا خزى مصر من الجمع اللغوى . سل المستشرقين عن رأيهم فيه وعن احترامهم له وعن إيمانهم بنفعه فتسمع منهم ما يسوء: ( دائما المستشرقين )

ويهاجم المجمع في جريدة كوكب الشرق ١٩٣٤/٩/٣:

لقد أراد حلمى عيسى باشا أن يتظاهر بالاجداء على النهضة الثقافية فى البلاد فلم يكد يجد فى الصحافة الأصوات مناديه بوجوب إنشاء مجمع لغوى حتى راح يستمع فيه إلى الحسزبية السياسية فرشح لهذا المجمع عدداً كبيرا من المؤيدين للوزارة أو مديريها أو المشتغلين حتى كادت الفكرة تستحيل بذلك إلى شبه لجنة حكومية لم تنظر فى تعيين أعضائها إلى سائر الاعتبارات الجوهرية من سعة الاطلاع وامتلاك ناصية اللغة واحتفال التاريخ العلمى للعضو فيه بالمآثر والإحسان إلى النهضة الثقافية ».

وقد دارت مناقشات واسعة بينه وبين منصور فهمى عام ١٩٣٧ حول مهمة المجـامع اللغـوية تجدها فى كتابنا (المعارك الأدبية) وفى هذه المساجلات يقول الدكتور طه حسين:

هون عليك أيها الصديق فالأمر أيسر من هذا كله فقد عاشت مصر من غير الجمع اللغوى فلم تجدب أرضها الخصبة ولم تغش سماؤها الباسمة ولم يبخل نيلها الجمواد الكريم وقد أنشىء المجمع اللغوى في مصر فلم تزد أرضها خصبا ولا سماؤها ابتساما ولا نيلها كرما وجودا وقد عاشت اللغة قبل المجمع وعاشت مع المجمع ولو قد ذهب المجمع مع الربح لما تعرضت اللغة لخطر ولا أدركها مكروه

هذا المجمع هو الذي كان يتهالك عليه الدكتور طه في أيامه الأخيرة وهو مريض ليحمل اليه حتى تنشر الصحف صورته ويخطب في الأعضاء ويؤكد نفوذه ، ويسافر الى أوربا ستة شهور في العام ويقوم المجمع بأداء كل مطالب رئيسه المحبوب.

\* \* \*

أما اللجنة الثقافية فى الجامعة العربية فكانت مصدر نفوذ آخر استطاع طه حسين عن طريقها أن يجمع مالا عظيا لطبع كتب التراث ومندوبا عنها سافر إلى البلاد السعودية ووقف أمام الكعبة وتزعم الفكر وأصبح له نفوذ ثقافى فى البلاد العربية.

ومنه قاد معركة ترجمة الآداب الأوربية إلى اللغة العربية وحاول أن يحصل على مبالغ لاحد لها وجهها كلها إلى ترجمة آثار شكسبير وكانت هذه الدعوة متفقة مع محاولاته السابقة وهدفه الآصيل فهو يريد أن ينقل إلى العربية كل أثار الفكر الغربي بغير انتقاء وبغير تحديد لموقفنا من هذا الفكر ما نقبل منه وما نرفض وكانت خطته هي النقل الكامل الواسع على طسريقة الاغراق، ونقول إنه لم يكد يعود من أوربا حتى أخذ في إظهار المواطنين على ألوان جديدة من المعرفة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ونحن نعرف إن طه حسين لم يترجم إلا القصص الفرنسية المكشوفة التي هاجمها صديقه المازني، وترجم آثار اليونان ومسرحياتهم الإباحية الخطيرة.

ولا بد أن مشروعه في ترجمة شكسبير كان يهدف إلى غاية وكان له في مخطط التغريب مكان ، وفي الصلة بالاستعار البريطاني أثر . وعندما اعترض عليه المعترضون وطالبوا بترجمة العلم قال : من الحمق كل الحمق أن نزعم أن العلم وحده هو الذي يحيى الأمم ويقدويها ، وعسى أن يكون خط الأدب في حياة الأمم وقوتها مثل خط العلم إن لم يكن أعظم منه وأبعد مدى » . ودعا إلى ترجمة الثقافات الأجنبية مها يكن مصدرها ومها يكن وطنها ومها يكن لونها وكان في ذلك مطابقاً لدعوته إلى نقل الحضارة الغيربية حلوها ومرها وما يحمد منها وما معاب .

وقد أشار الباحثون أن اختيار شكسبير ليس اختياراً موفقاً ، وذلك أن شكسبير له ستة عشر مسرحية مترجمة إلى العربية بالفعل ترجمها خليل مطران وعوض إبراهيم ، ولكن طه حسين يريد أن ينفق هذه المبالغ على أوليائه وحوازيبه الذين وكل إليهم هذه الترجمات وأغدق عليهم ليجمعهم مرة أخرى في خطة جديدة .

\*\*

وقد أمضى طد حسين سنواته الأخيرة في هذين العملين: مجمع اللغة واللجنة الثقافية. وكان طد حسين قد أحيل إلى المعاش عام ١٩٤٨ ثم ولى الوزارة حـتى أوائل عام ١٩٥٧، حيث اعتزل الخدمة الرسمية وان ظل متصلا بأكثر من عمل، في مقدمة ذلك عمله كمدير للثقافة بالجامعة العربية وعضواً ورئيسا للمجمع اللغوى ثم عضوا في المجلس الأعلى للآداب والفنون.

في هذه الفترة عمل طه حسين محرراً في الصحف: الأهرام والجمهورية والأخبار

وقد احتفل طه حسين بحركة الجيش وثورة ٢٣ يوليو احتفالا شديداً ظناً أن ذلك سيمكنه من متابعة عمله الذي أخلص له نفسه وأن ذلك ربما أتاح له العودة إلى مناصب الدولة الكبرى فبحقق عن طريقها ما يرجو أن يحققه ، ولقد ضاق كثيراً حين اختير غيره وخاصة من كان معارضا لأسلوبه في التعليم أمثال إسماعيل القباني وغيره . وقد عمل في الصحافة يحاول أن يتابع عمله ويحمى الخطوات التي حققها في مجال التعليم والجامعة ويدافع عن أتباعه وأعوانه الذين يسيطرون على مجالات العمل وقد تضمنت هذه الفترة كتابات عديدة في مجالات مختلفة :

أولاً: مجال التعليم ومشاكل المدرسين والجامعة والمناهج وقد جعل هذه مهمة متصلة له يتابعها ويعلن وجهة نظره فيها.

ثانيا: عمله في مجمع اللغة العربية وكلمات استقبال الأعضاء الجدد وتأبين الأعضاء المتوفين.

ثالثًا: كتابات عن رُحلاته إلى فرنسا وغيرها وما يتصل بالمؤتمرات التي اشترك فيها.

رابعا: دعوته إلى ترجمة الآداب العالمية وقد اهتم بترجمة آثار شكسبير واستطاع أن يحصل على معونة كبيرة من أحد سراة البلاد العربية وجهها لهذه الترجمة واستعان فيهما بتلاميذه وحواريه.

خامسا: احتواء عدد كبير من شباب الكتاب وخاصة كتاب القصة وتقديمهم والإشدادة بأثارهم وتجديد العهد لتلاميذه وأصدقائه وخاصة من يتصل بالأدب اليوناني وتشجيع الدعوات الشعوبية وخاصة تشجيعه للشيخ محمود أبو ريه في موقفه في الحديث النبوى.

سادسا: متابعة حملته على الأزهر الشريف وتأييد الشيخ عبد الحميد بخيت حين دعا إلى الافطار في رمضان وثارت عليه ثائرة علماء المسلمين، ثم كانت دعوته إلى إلغاء التعليم الأزهرى وتحويل الأزهر إلى جامعة أكاديمية للدراسات الإسلامية وقد أطلق عليها (الخيطوة الثانية) وكانت الخطوة الاولى هي إلغاء المحاكم الشرعية التي هلل لها كثيراً.

سابعا: تابع دعوته المسمومة إلى اصلاح النحو ومشكلة الإعراب، وإلى اللغات الأجنبية، وإلى التبادل الثقافي، وشارك في الحديث عن القومية والديمقراطية والعروبة والفرعونية وجدد آراءه في إحياء التراث العربي وفي هذه المرحلة كانت دعوته إلى كتابة اللغة العربية بالحسروف

الممدودة وقيل إن طه يتحدى سيبويه.

ثامنا: تابع آراءه عن المرأة والأسرة وتحريضه للمرأة للثورة على الرجال.

تاسعا: مناقشاته مع الماركسيين حول الأدب بين الصناعة والمضمون.

وقد ظهر فى هذه الفترة مجموعة جـديدة من الحـواريين الذين كانوا يتلقفون الكرة أمثال كامل الشناوى وأمينة السعيد وعبد الحميد يونس وموسى صبرى وسامى داود وكمال الملاخ.

\* \* \*

### الفصل الخامس

### في المحاضرات والمؤتمرات

حفلت حياة طه حسين بنشاط واسع خارج « الجامعة » « والصحافة » في الحاضرات والمؤتمرات الدولية وكان منبر الجامعة الأمريكية في القاهرة هو الجال الحيوى لآرائه ونشباطه وكانت مؤتمرات الاستشراق في خارج مصر هي رحلته السنوية الدائمة وقد جرت الإشارة إلى الجمعيات التبشيرية الكبرى التي كانت تشرف على جمعية الشبان المسيحيين وقاعة إيوارت وغيرها ودورها في الثقافة.

وقد تراجعت الجامعة الأمريكية عام ١٩٣٧ في إفتتاح موسمها بعد أن اتهسمت في حسركة التبشير ولكن الدكتور طه تقدم وأعلن أنه سيفتتح موسم المحاضرات: وقال إن شعب مصر يسى اليوم ما ذكره بالأمس. ولقد كان طه حسين يستغل هذه المحاضرات في خططه وسياسته على نحو من الأنحاء \_ تقول مجلة النهضة الفكرية إن طه حسين في محاضرته في الجامعة الأمريكية في نوفير ١٩٣٧ ساق أسطورة الثعبان ذي الرؤوس التسعة في مصرض الحط من قدر سسعد زغلول والاعلاء من شأن صدق باشا حين كان الدكتور يخاصم الأول ويعاديه ويكن الثاني ويتزلف اليه فشبه سعد بالثعبان ذي الرؤوس التسعة وشبه صدق بهركل البطل العظيم الذي قطع الرؤوس وأحرق مكانها بالنار حتى لا تنبت ثانية ثم دار الفلك دورته وتغيرت الأحوال وفصل طه من الجامعة وتبدل رأيه في صدق وتحسن رأيه في سعد زغلول.

وهذه طائفة من أخبار محاضراته نحاول أن نصل بها إلى غاية واضحة من غاياته.

التاريخ: ١٩٣٩/٣/٢

المكان: قاعة مدرسة العائلة المقدسة للأباء اليسوعيين بالفجالة.

محاضرة الدكتور طه عن تكوين الصفوة المثقفة.

فقال: لست أعرف أن حياة الأمة متحضرة ، تستطيع أن تستقيم في شأن من شئونها بغير التعليم ، أريد أن أتحدث عن تكوين فئة مثقفة تستطيع أن تفهم الحياة وتقدر مصاعبها . كيف السبيل إلى تكوين هذه الصفوة المثقفة ليس من المهم للمثقف أن يكون قد أتم مراحل التعليم أو أن يبرع في فنه وإنما الرجل المثقف الذي يستحق هذا الوصف هو الذي يستطيع أن يفهم

ما يعرض له ولمواطنيه من مشكلات. ان الصفوة المثقفة موجودة عندنا بالقوة فلأجل أن توجد بالفعل يجب أن توضع بحيث تتصل بالثقافات المتحضرة اتصالا مباشرا، ومعنى هذا أننى أكره أن يحكم على العقل المصرى أن يظل واقفاً على العربية وحدها أو يجاوزها إلى الإنجليزية أو الفرنسية فحسب بل لابد أن تفتح أبواب الثقافة عندنا على مصراعيها وان تدخلها الثقافات كالهواء الطلق وبهذا نستطيع أن نكون العقل الحر القادر فأما أن نقتصر على ثقافة أو يقتر علينا في الثقافة فلا تدخلها العناصر الأجنبية إلا بمقدار فهذا هو الشر الذي لا يتفق مع كرامتنا. هناك أشياء لا بد منها لتكوين المثقف الممتاز أهمها: فتح الأبواب للثقافات الأجنبية لمتمرية ومادة لحديث الشباب وأذواقهم.

هذا هو مخطط طه حسين: فتح الأبواب للثقافات الأجنبية لا الفرنسية والإنجليزية وحدهما ولكن الشيوعية والوجودية والصهيونية جميعا حتى تغرقنا وحتى تسحق شخصيتنا وتقضى عليها وتذيبنا في بوتقة الأممية وهذه خطة طه حسين التي عرضها عام ١٩٣٩ والتي سعى اليها وجمع لها المال ١٩٥٤ وهو في إدارة الثقافة بالجامعة العربية.

\* \* \*

ومحاضرة أخرى: التاريخ ٢٤ ديسمبر ١٩٤٤ المكان: المدرسة الإسرائيلية بالأسكندرية.

المحاضر: الدكتور طه حسين مراقب الثقافة بوزارة المعارف. وهذا نص ما نشرته مجلة المكشوف في ٢ كانون ثاني ١٩٤٤:

الق الدكتور طه مراقب الثقافة في وزارة التربية الوطنية في المدرسة الإسرائيلية بالأسكندرية يوم ٢٤ كانون الأول ١٩٤٤ محاضرة عن اليهود والأدب العربي فذكر العلاقات بين اليهود والعرب منذ الجاهلية وأي أثر كان لليهود في تحضير سكان الجسزيرة ثم تكلم عن انتشارهم في أفريقيا الشهالية واسبانيا حيث كانت لهم خدمات في سبيل الثقافة وكيف نافسوا العرب أنفسهم على أكثر المناصب في الدولة، إلى أن قال إن المسيحيين واليهود كانوا خير عون للعرب في نقلهم العلوم والفنون والآداب عن اليونان والهنود والفرس وختم الدكتور حديثه داعيا يهود مصر إلى توثيق صلاتهم بالمصريين من أهل الثقافة العسربية والاندماج في سوادهم اندماجا روحيا وتدارس أدبهم شعراً ونثراً قالت المجلة فقوبل كلام المحاضر بعاصفة من التصفيق وقرر المجلس الملي الإسرائيلي انشاء جائزتين باسم طه حسين عنحان لألمع طالبين في المدرسة الإسرائيلية ».

وقد أثار هذا الكلام شبهة الصهيونية ولكن هل كان هذا هو أول ما قدمه طـه حسـين: إن على الباحثين أن يعودوا إلى ما قبل ذلك بكثير، الى الوقت الذي احتضـن فيه طـه حسـين في كلية الآداب طالبه الأثير (إسرائيل ولفنسون) الذي وصف بأنه رجل استقدمه الدكتور إلى الجامعة وأحاطه بعنايته ورعايته و مكنه من الحصول على إجازة الدكتوراه برسالة عن (اليهود في جزيرة العرب) قدمها بنفسه في الحفل وفي الطبع، وقد أطلق على نفسه (أبو ذوئيب) وقد عمل أستاذا فترة من الزمن في دار العلوم وقد وجد فيا نقله من أخبار وأحاديث تحريفاً وبترا واقتطاعا من نصوص محفوظة معروفة، كذلك فقد رأينا الدكتور طه يتحدث قبل ذلك (يناير واقتطاعا من تأثير الوثنية واليهودية والنصرانية في الشعر العربي حيث ادعى أن الحكام المسلمين منعوا تداول كل شعر اشتمل على مبادىء الديانات وأورد تها أخرى رد عليها كثير من الباحثين (اقرأ عباس فضلى السياسة اليومية ـ ١٣ يناير ١٩٧٦)

بل إن الدكتور ولفنسون استاذ اللغة العبرية بالجامعة المصرية الق محاضرات منها ما ألقاه في ١٣ مايو ١٩٣٢ عن القصص اليهودية المصرية في ألف ليلة.

وقبل هذا كله نجد الدكتور طه حسين قد سجل في كتابه ( الشعر الجاهلي ) أول محاولة له يمكن أن توضع في هذا الخط الخطير وهو إنكاره وجود إبراهيم وإسماعيل بالرغم من أن القرآن والتوراة قد أشارت إلى وجودها ( وقد أجبر على حدف هذا النص عندما أصدر كتابه البديل ( الأدب الجاهلي )

وقد سجل هذا الدكتور ( فؤاد حسنين على ) في مقدمة ترجمته لكتاب ( شمس الله تشرق على الغرب ) قال : حيث يجلو للدكتور طه أن يتحدث عن اليهود واليهودية إذا ما عرض للغة وآدابها ويجلو له الحديث عن اليونان إذا ما تعرض للحضارة العربية الإسلامية فني الجسامعة المصرية كان يجلو له التشدق بهذا الرأى فيا يلقيه على مستمعيه في محاضراته وقد سجلت له صحيفة الجامعة المصرية في عددها الأول في سنتها الثالثة عام ١٩٢٥ محاضرة هي حلقة من سلسلة محاضراته تحدث فيها عن اليهود وما لهم من أثر فعال لا في الحياة العربية فقط بل في الحياة الأدبية أيضنا ويصل إلى ثلاث نتائج خطيرة من أثر اليهود:

أولا: أن اليهود أثروا في الأدب العربي أثرا كبيرا جنى على ظهـوره ما كان بين العــرب واليهود.

ثانيا: أن اليهود قالوا كثيرا من الشعر في الدين وهجاء العرب وقد أضاعه مؤلفو العرب. ثالثا: أن اليهود انتحلوا شعراً لإثبات سابقتهم في الجماهلية على لسمان شعرائهم وشمعراء لعرب.

وانتقلت الجامعة الأهلية إلى الدولة وانتقل معها الدكتور طه حسين فأخذ يكرر نفس الآراء ويدعو لها وأبى إلا أن يذيع دعواه خارج الجامعة فأصدر ( الشعر الجاهلي ) فلما صادرته الدولة عام ١٩٢٧ أعاد نشره مهذبا بعض التهذيب تحت عنوان ( الأدب الجاهلي ) عام ١٩٢٧ وفي

تلك الفترة أعد الصهيوني إسرائيل ولفنسون ( المشرف على البحوث الإسرائيلية في أفريقيا الآن) رسالة تحت إشراف الدكتور طه موضوعها « تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجساهلية وصدر الإسلام » قدم لها الأستاذ المشرف بمقدمة جاء فيها : الموضوع في نفسه قيم جليل الخيط بعيد الأثر جدا في التاريخ الأدبي والسياسي والديني للأمة العسربية فليس من شك أن هذه المستعمرات اليهودية قد أثرت تأثيرا قويا في الحياة العقلية والأدبية للجاهلين من أهل الحجاز وليس شك أن الخصومة كانت عنيفة أشد العنف بين الإسلام ويهودية هؤلاء اليهود وفي أنها استحالت من المحاججة والمجادلة إلى حرب بالسيف انتهت بإجلاء اليهود عن البلاد العربية » وهذه الرسالة التي نال بها إسرائيل ولفنسون لقب الدكتوراه من الجامعة المصرية والتي استحق صاحبها من الدكتور طه المشرف عليها أن ينعته بأنه عالم شاب وفق إلى الخير وإلى تحقيق أشياء كثيرة لم تكن قد حققت من قبل ».

ويقول الدكتور فؤاد حسنين: وإنى أحب أن أقول له إن هذا البحث حلقة من كتب الدعاية الصهيونية التى كانت الشعبة الثقافية للمؤتمر الصهيونى بإشراف (مارتن بوبر) تدعو إلى نشرها وما نقله إسرائيل ولفنسون فى رسالته من آراء كان القصد منها اطلاع اليهود الشرقيين وقراء العربية على ما جاء فى المصادر الأجنبية التى يجهلها القارىء العام فى الشرق. وهذه الرسالة التى أشرف عليها مشعونة بالأخطاء التى لا تصدر من طالب مبتدىء فى البحث وهى صدى لهذه الآراء التى كثيراً ما أورودها الدكتور فى الجامعة فضلا عن أن المراجع العبرية لا تحت إلى البحث بصلة والسيد المشرف لا يعرف العبرية وأخذ بالنتائج التى ينسبها الباحث إلى هذه المراجع العبرية دون التحقق منها ودون الاستنارة ببعض الذين يجيدون هذا النوع من الدراسات والأمانة العلمية كانت تقتضى غير هذا. إن البحث العلمي يجب ألا يصبغ بصبغة القومية المتعصبة. كها لا يتخذ وسيلة من وسائل الدعاية السياسية أو الكسب المادى الرخيص ويجب أن يسمو عن كل هذا وينظر اليه كقضية عالمية.

ويقول الدكتور فؤاد حسنين: إن الحانقين على الغرب والإسلام والناسبين التراث العرب الى اليونان واليهود يضللون أنفسهم وغيرهم والعكس هو الصحيح فان العرب هم أصحاب الفضل على اليونان واليهود. ولست وحدى الذي يقرر هذا بل يشاركني نفر من الأوروبيين المنصفين مسيحيين كانوا أو يهودا والتاريخ اليهودي يحدثنا أن العرب أحسنوا معاملة اليهود عندما كانوا يهربون من وجهة الطغاة من حكامهم في فلسطين اوزاعا من اضطهاد اليونان والروم فقد نزل أولئك اليهود الجزيرة العربية فوجدوا أهلا وسهلا، وفد أفردها على العرب بعد أن أفقدتهم القرون التي مرت يهم منذ زوال دولتهم ولغتهم المقدسة تذوق اللغة العبرية حتى أصبح عن المألوف لدى اليهودي أن يعبر عن أفكاره وشعوره في لغة ركيكة هي خليط من العبرانية والكلدانية واليونانية فعالت ظروفه هذه دون خلق أداب عبرية ، فا كان هؤلاء اليهود

بمستطيعين قول الشعر أو إجادة النثر، فغير نزولهم بين العرب هذه الأوضاع وبخاصة إن العربي معجب بلغته معنى بها نثراً وشعراً حريص على المحافظة عليها فصيحة نقية. وأخذ اليهود من جيرانهم العرب فن الكلام والنطق الصحيح وفصاحة التعسبير، فلها رحل بنو قينقاع والنضير ويهود خيبر وغيرهم إلى العراق والشام وفلسطين، كانوا يتكلمون لغة عربية ويتآدبون بأدب عربي ويتطبعون بطباع عربية، نزل أولئك اليهود في أوطانهم الجديدة فأثروا في أبناء ملتهم تأثيراً قويا ولم يمض نصف قرن من الزمان على تحرير العرب ليهود فلسطين والعراق وغيرهما حتى أصبح في استطاعتهم التحدث باللغة العربية.

ويحدثنا التاريخ اليهودى أن الإسلام أحسن معاملة اليهود أولئك الذين اضطر النبي والخلفاء الراشدون إلى إجلائهم عن قلب الجزيرة العربية تأميناً لرسالة الإسلام واتباعه ، اقطعهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والإمام على كرم الله وجهه ، الأراضي الواسعة بالقرب من الكوفة وعلى ضفاف الفرات مما دفع المؤرخ اليهودي الشهير (جريبتز) إلى الإشادة بعدالة العرب وإنسيانيتهم وقال إن سيادة الإسلام نهضت باليهودية من كبوتها .

هذه هي الحقيقة العلمية أسوقها للدكتور طه وتلميذه الدكتور اسرائيل ولفنسون » ا . هـ ا .

ولا ربب أن هذا الذى اختصرناه مما أورده الدكتور فؤاد حسنين بتوسع ، له مكان آخر ، يكشف هوى طه حسين وزيفه فيا حاول هو وتلميذه اليهودى أن يضفيا على اليهود ما ليس لهم وما لم يكن فيهم ، بل هو فضل خلعه على اليهود فما كان لليهود على العرب أو غيرهم على مر التاريخ البشرى أى فضل .

وقد أشار بعض الباحثين إلى أن طه حسين قال: قد جئت به من فرنسا ثم قدمت رسالته مادحاً في اليهود، وهو اليوم يقود أكبر حملات الكذب والدعاية والتضليل على العرب في فلسطين. ومن ذلك ما حاول الدكتور طه أن يدافع به عن عبد الله بن سبأ في كتابه ( الفتنة الكبرى) وتشكيكه في حقيقة هذا اليهودى الذي تزعم أكبر فتنة في صدر الإسلام وفي محاولته الساذجة في إنكار شخصية ابن سبأ وآثارها البعيدة المدى.

وهو صاحب نظرية الحلول والاتحاد التى انتقلت من اليهودية إلى المسيحية إلى الإسلام وهو على شاكلة كعب الأحبار الذى اشترك فى مؤامرة اغتيال عمر بن الخسطاب بيد أبى لؤلؤة المجوسى، وكان كعب الأحبار خلف هذه المؤامرة كما كان ابن سبأ خلف مؤامرة قتل عثان بن عفان.

وقبل أن نصل إلى قصة إنشاء مجلة الكاتب المصرى: ذلك العمل الذى جاء مباشرة بعد محاضرة الإسكندرية المشهورة يجب علينا أن نتعقب آثاره فى الفترة السابقة فنجد صفحة كاملة من جريدة الوادى التى كان يصدرها يلخص فيها الدكتور كتاب ( الأجناس ) للكاتب الالمانى

الاسرائيلي فرديناند بروكينز والتي نقلها من مجلة اللاستراسيون ونشرها في ٣ يونيو عام ١٩٣٤ وهي في مجموعها دعاية صارخة لليهود ومحاولة لتثبيت معلومات زائفة عن قتلهم بيد هتلر وإثارة القلوب عليهم بالاشفاق.

فهو يقول في مقدمتها: لم يفرغ الناس بعد في جميع أقطار الأرض المتحضرة ويظهر أنهم لن يفرغوا قبل زمن بعيد من الحديث في مسألة الأجناس التي كانت تثار من حين إلى حين في بلاد مختلفة وبيئات متباينة وفي عصور متباعدة ومتقاربة ولكنها أثيرت في هذه الأيام بشكل عنيف ومخيف اضطرب له ضمير الإنسانية، وكان الانقلاب الالماني الأخير هو الذي آثار هذه المسألة حين أنكر الالمان من الاسرائيليين ما أنكروا ووجهوا إليهم من التهم ما وجهوا وأرادوا أن يخلصوا منهم الجنس الالماني وأن يردوا هذا الجنس فيا يقولون إلى صفائه الأول ونقائه الذي لا تشوبه شائبة.

وما زال الناس في حديث هذه الثورة التي ثارها الألمان باليهبود يراها بعضهم حقاً ويراها بعضهم الآخر باطلا وظلبًا ويدافع أولئك وهؤلاء عما يرون فيسرف أولئك وهؤلاء في الهجوم والدفاع وفي التأييد والإنكار والصورة التي عرضها الكاتب في قصة هذه الخصومة ، والنقاد الذين شهدوا القصة ونقدوها لا يمضون مع الكاتب إلى حيث أراد . فهم قد قدروا كما نقدر أن الكاتب إسرائيلي وأنه قد أزعج عن وطنه أثناء الفتنة بل من المرجم انه لم يأمن أن يتأثر بخضه وجنسه وهواه وما أصابه به من الضرر حتى عن بلاده . بل من المرجم انه قد أخطأ بعض الخطأ على كثرة ما حاول من الاحتفاظ بالقصد والإنصاف » .

وهكذا نجد أنه أخذ يقدم وجهة نظر اليهود في قضايا النازى بطريقة ماكرة خبيثة ، وهكذا مضى يقول « فالوطن اليهودى لا يطيق اليهود وهو يراهم شراً وخطراً بل الوطن الهتلرى لا يطيق إلا نفسه ولا يقبل من أبنائه أن يفكروا أو يقدروا أو يؤمنوا إلا بأنفسهم من حيث هم أفراد وإنما هو يريدهم على أن يفنوا فيه ويحيوا له ويعملوا بإرادته وأمره وكل ما يخالف ذلك في حياتهم يجب أن يمحى محواً ويطرح اطراحا »

يقول: عاد هتلر وقد جحد الديمقراطية ومبادئها وآمن بعظمة الجنس الآرى وضعة غيره من الأجناس وعادت هي يهودية خالصة، أما هو فيذكر أجداده القدماء، أما هي فتمد يدها إلى التوراة لتنظر فيها ويقول إن الشباب اليهودي في المانيا مؤمن بالديمقراطية والحرية مشفق من الظلم والجور ولكن هناك صوتا بعيداً يتحدث إليه هو صوت الاضطهاد وأن مجدهم إنما يقوم على هذه المحن التي تلم بهم من حين إلى حين ».

وهكذا نجد طه حسين يتحدث كأنه محايد ثم يدس السم في الدسم ويكشف عن ولاء واضح وهوى عميق كان له أثره في نظر الكتاب والقراء حتى جاءت قضية مجلة الكاتب المصرى.

نعم، لم يلبث الدكتور طه أن أشرف على دار الكاتب المصرى التي عينته مستشاراً لها ورئيساً لتحرير مجلة الكاتب المصرى ولندع الدكتور لويس عوض تلميذ الدكتور وصفيه في كثير مما يدعو إليه يتحدث عن هذه القصة فيقول: كان لهذه الدار قصة واضحة وغامضة مما كان يملك هذه الدار أربعة أخوة من يهود مصر الميسورين. كنا نعرف في هذه الفترة مليونرات يهود بعضهم من يهود مصر وبعضهم من اليهود المصريين المتصلين بالثقافة والمثقفين، منهم من كان ضالعاً في تشكيل حركاتنا السياسية الجديدة كالشيوعية وما إليها وكنا نعرف أو نسمع عن آل كوريل: هنرى وراؤول ومليونير يهودى شاب اسمه ريون احيون. كنا نسمع عن هؤلاء وغيرهم إنهم يولون الحركات الشيوعية بالمال وقيل بالجنس أيضاً. لم نسمع عن آل هرارى كانوا أربعة أخوة تجاراً ووكلاء شركة ومنتجين للالات الكاتبة، قرروا دخول عالم النشر وتعاقدوا مع طه حسين، استطاعت دار الكاتب المصرى أن تصدر مجلة ثقافية فكرية وقد أصدرت عشرات الكتب المؤلفة والمترجة (اندريه جيد، دستوفسكى، تولستوى، تورچنيف؛ أصدرت عشرات وايلد، مدونه جو ستنيان، كافكا، سارتر، البير كامى...).

وقد ظهرت فجأة واختفت فجأة ، كنت أسمع أن حملة ضارية قد شنت على الدار من بعض الصحف المصرية الصغرى يقودها اسماعيل مظهر اتهمت فيها دار الكاتب المصري بأنها رأس رمح لليهود في مصر تمولها الصهيونية العالمية بقصد استيعاب المثقفين المصريين والعرب في تيار ثقافي مشبوه وفي الوقت الذي كانت الصهيونية تحاول بشوكة السلاح وبارهاب الماباي والايرجون زفاى أن تنشىء دولة إسرائيل ، والحق أن ظهور دار الكاتب المصرى في هذه الفترة الحرجة من تاريخ العالم العربي إذا نظرنا له بعد هذه الفترة البعيدة أمر يدعو إلى الاستثارة فعلا وكلنا في هذه الأيام لم نكن ننظر إلى اليهود المصريين على أنهم مصريون ، وقد الاستثارة فعلا وكلنا في هذه الأيام لم نكن ننظر إلى اليهود المصريين على أنهم مصريون ، وقد المصرى عنا في الدين ، كنا نفصل فصلا تاماً بين اليهودية والصهيونية ولم نجد في الكاتب المصرى شيئاً ما يقبل التأويل إلى شيء من هذا الخطر الذي كانوا ينبهون إليه » . ( الأهرام المصرى شيئاً ما يقبل التأويل إلى شيء من هذا الخطر الذي كانوا ينبهون إليه » . ( الأهرام المصرى شيئاً ما يقبل التأويل إلى شيء من هذا الخطر الذي كانوا ينبهون إليه » . ( الأهرام المحرى شيئاً ما يقبل التأويل إلى شيء من هذا الخطر الذي كانوا ينبهون إليه » . ( الأهرام المحرى شيئاً ما يقبل التأويل إلى شيء من هذا الخطر الذي كانوا ينبهون إليه » . ( الأهرام المحرى شيئاً ما يقبل التأويل إلى شيء من هذا الخيار الذي كانوا ينبها في المحرى المحرور المحرور

ولقد يصدق لويس عوض في قوله إذا ما انتزعنا القصة من سياقها التاريخي الذي أوردناه ، ولكنها حين توضع في مكانها الحقيق من هذا التاريخ الطويل يتأكد لنا أن طه حسين يسير إلى غاية واضحة ، وإذا راجعنا ما أصدرته الدار وجدنا حرباً واضحة للاسلام ممثلة في كتاب جولد زيهر ، ونجد عاصفة من المترجمات المثيرة التي تحمل الإلحاد والإباحية والفكر الغربي في صوره المنحلة والمضطربة الوجودية والشيوعية وغيرها فنجد أن ذلك هو هدف الصهيونية العالمية ، وهذه هي خطة الماسونية والتلمودية جيعاً .

ولعـل هذا هو ما دعا مجلة الاثنين أن تسـتجوب طـه حسـين في عددها ( ٨ أكتوبر ١٩٤٥ ) تحت عنوان (يقولون عنك فاذا تقول): س: يقولون عنك أنك تعمل على مساعدة الصهيرنية فاذا تقول؟

ج: ان مجلات دار الهلال آخر من يجوز لها إلقاء هذا السؤال فهي تعرفني حق المعرفة وقد كتبت فيها منذ نشأت حق الآن وليت الذين يذيعون مثل هذا الكلام الفارغ، يستطيعون أن يبلوا في خدمة العروبة مثلها أبليت، وليس أدل على انى (أساعد) الصهيونية من أن أحيى الأدب العربي القديم، فانشر ديوان ابي تمام وما كتب عليه من الشروح في العصور الأولى، وأنشر روائع الأدب العربي للجاحظ وأبي هلال العسكرى وغيرهما وأنشر أشياء تتصل بعلوم القرآن الكريم فأى مساعدة للصهيونية أقوى من هذا، أما مجلة الكاتب المصرى التي أسست فيا يقال لمساعدة الصهيونية فستكون في أيدى الناس حين يظهر هذا العدد من الاثنين وسيقرأون ما فيها ويستوثقون من أنها مجلة أقل ما توصف به أنها لسان صادق للأدب العربي الرفيع».

وهكذا نجد أن «شبهة » الصهيونية قد وضحت كثيراً ، فاذا أضفنا إليها أن طه حسين في حياته كلها وحتى مماته وقد شهد قيام إسرائيل وما بعده لم يكتب مقالا واحداً عن فلسطين لم نعجب ولم نشك في صحة اتجاهه .

\* \* \*

٢ ولطه حسين مواقف أخرى فى ندواته. فنى نادى نقابة الموظفين كما تقول كوكب الشرق
 ٤ يوليو ١٩٢٧) وتعلق الفتح ( ٧ يوليو ١٩٢٧) وقف طه حسين بعد محاضرة الدكتور
 غريد رفاعى وتحدث إلى الحاضرين عن شأنه مع الإسلام والمسلمين قال الدكتور فى حديثه:

أنا أسعد الناس لأن أرى من قومى ووطنى من يفهم العلم والعالم فيقدره ويظهر الاستعداد لتسجيعه على الحق. أنا أعلم حق العلم أن اسمى مختف في هذه الأيام وأعلم حق العلم أن دكرى قد يكون خطراً في بعض البيئات ويمكن لمن يخافوني أن يسألوا تلاميذي الذين أضع علمى بين أيديهم وبحثى تحت نظرهم:

أيخافونني على دينهم وهم الحريصون عليه.

ووقف الأستاذ محمد الهراوى ونقض حديث الدكتور وقال: إن رجال الدين مدافعون والدكتور طه هو المهاجم وشرع في سرد مخازى كتاب ( في الشعر الجاهلي ) ولكن أسعد لطني رئيس النقابة سعى في قطع الهراوى عن الكلام.

تقول كوكب الشرق: لماذا أحال الدكتور الحاضرين على تلاميذه وهلا أحالهم على كتاب فى الشعر الجاهلي فيخبرهم اليقين بأن أستاذ الجامعة يجلس إليه تلاميذه فيملأ حقائبهم بالطعن فى القرآن والاعتداء على كرامة النبي .

ومما قال ( وأعلم انه لا يخطر ببالي في يوم من الأيام ولن يخطر ببالي أبداً ما حييت أن أكون

عدواً لدين من الأديان) فإذا كانت العداوة للدين غير الطعن في كتابه المنزل غير إيذاء من أنزل عليه هذا الكتاب فذلك اصطلاح لا يفهمه إلا من يضع الدكتور علمه بين أيديهم.

ويصرح الدكتور في مواضع متعددة من كتاب الشعر الجاهلي بنسبة الكذب إلى القسرآن ويعتدى على كرامة النبي بما لا مساس له بموضوع البحث وتقرير النيابة شاهد بذلك. فاذا تكون العداوة للدين غير الطعن في كتابه المنزل وغير إيذاء من أنزل عليه هذا الكتاب. دس الدكتور في حديثه تلك الخديعة التي جعلوها أساس دعايتهم وجعلتهم في نظر العقلاء قوماً لا يفقهون وهي زعمهم: إن الدين خارج عن دائرة العقل وقال:

إن واجبنا عليه أن يكون بحثه على طريقة العلماء بعيداً عن الدين وأموره.

يذكر القرآن ويقذفه بالكذب ويذكر النبي ويمس كرامته بلسان ماجن رفيع.

ويعلق صاحب الفتح فيقول: كانت هذه العصابة قد حسبت أن الإحساس الديني قد انمحي من قلوب الأمة فتبنوا حملة يهاجمون بها الإسلام من طرق مختلفة وعقدوا الرأى على أن يقيموا لرينان حفلا يدرسون فيه مآرب أخرى وزينوا للشيخ مصطنى عبد الرازق أن يكون نصيبه إلقاء كتاب يقال أن جمال الدين الأفضاني بعث به إلى رينان برى فيه جمال الدين أن بين الإسلام والعلم خلافاً.

وقال أحمد خشبه باشا: لو أن الدكتور طه تعرض للدين الإسلامي وهو يعلن إنه لا يدين بدين من الأديان المنزلة لهان الأمر، أما وهو يطعن في الدين الإسلامي وفي نبي الإسلام ثم يقول في نفس الوقت أنه مسلم كما قرر أمام النيابة العمومية فهذا مما لا يصح السكوت عليه.

\* \* \*

وقد ألق الدكتور طـه حــــين عدداً من المحـاضرات عن البحــترى وقد كتب الدكتور زكى مبارك (البلاغ ١٢ مارس ١٩٣٣) عن هذه المحاضرات تحت عنوان:

[ الدكتور طد حسين يغلط ثلاث مرات في محاضرة واحدة ]

وقدم زكى مبارك الأبيات الثلاثة التى قرأها الدكتور وبين وجمه الخطأ فيها فاكان من الدكتور إلا أن طبع محاضراته وشكل الكلمات على النحو الذى أوردها هو ضارباً صفحاً عن ما أورده زكى مبارك من تصحيح لها.

张 梁 兼

أما المؤتمرات التي اشترك فيها الدكتور طه فهمي كثير؛ وأغلبها مؤتمرات المستشرقين، ومن أهمها مؤتمر المستشرقين ( سبتمبر ١٩٢٨ ) الذي عشد في المسفورد وألق فيه بحثه عن الضيائر

في القرآن. والذي رفض الدكتور طه نشره في اللغة العبربية كما سبجلت ذلك عليه جسريدة الأهرام ( ١٢ سبتمبر ١٩٢٨ ) وهو موضوع شائك خاض فيه الدكتور وارضى وجهة نظر المستشرقين، يقول الأستاذ مصطنى صادق الرافعسي (كوكب الشرق ٢٧ نوفم ١٩٢٨) رأيه أن ضمير الغائب في آيات كثيرة من القـرآن هو اسـم إشــارة وزعمه ان هذا الذي تأوله في تفسير الضائر يحل مشكلة عدم المطابقة بين الضمير وما يرجع إليه ويصبحح ما ضبط به المستشرقون من توهمهم أن في القرآن خطأ نحــوياً إذ يرون الضــمير قد رجــع على متأخــر أو يرجع إلى محذوف مفسر بما يدل عليه وجهاً من أوجه الدلالة . وقد استطرد ( طـه حسـين ) لبحثه من القاعدة النحوية التي نص عليها وجـرى في إيرادها مجـرى المستشرقين في عربيتهــم الضعيفة فلاهى محكمة ولاهى مصلحة ولكن منتزعة انتزاعاً عن جمع للقواعد بلا إستقراء وأخذ بلا تمحيص ونظر بلا تدقيق وفهم بلا تعليل. وكأن صاحب البحث لا يعرف كيف وضع النحو ومم أخذ وكيف تفرع بعضه من بعض وهل هو حجة على الفصيح المنقاد المجمع على فصاحته وخلاصه أم الفصيح حجة عليه، وهل كان للعربي القح متن وشرح وحاشية أم قريحة وسليقة ودقائق في التصرف. وكأنه أخذ تلك القاعدة من ذلك الكتاب الذي عثر به في خرائب روما فرآه مكتوباً قبل الإسلام بمائة سنة وفيه آراء في الشعر الجاهلي وفيه قواعد نحوية ضابطة محكمة لا يشذ عنها إلا شاذ ولا يختلف عليها إلا ما كان خطأ وفيه أشياء وآراء يقــال أن الدكتور طه لا يرده عن نشرها إلا أنه يطمع أن يجد تحقيقها في كتاب آخر يعـثر به في خــرائب أثينا . . الخ .

#### \* \* \*

وهناك مثلا مؤتمر باريس العلماني وقد كتبت عنه مجلة المكشوف في ٢٨ تموز ١٩٣٧ وعقد مؤتمر البعثة العلمانية الفرنسية للبحث في موقف اللغةالفرنسوية في الشرق وكان من بين أعضاء المؤتمر من غير الفرنسيين الدكتور طه حسين وصاحب جريدة النهار فخطب مسيو هريو عن مهمة فرنسا التهذيبية في الشرق وعن أثرها في تكوين النهضات القومية.

وقد شرع كل واحد يتكلم عن أثر التعليم العلماني في بلد يعرفه من بلاد الشرق، وطلب الرئيس إلى الدكتور طه حسين أن يتكلم عن أثر التعليم العلماني في مصر فانطلق الاستاذ يتحدث بطلاقة لسانه المعهودة وطلب إلى البعثة أن تعنى في مصر بتقوية الروح الكلاسيكي في التدريس فكان كلامه يقاطع بالتصفيق».

وكيف لا يصفقون لرجلهم وهو يعبر عن آرائهم ويدعم مقامهم ويدعوُ لما هو إلى رضائهم أقد ت.

ومن ذلك نادى القلم الدولي الذي أقامه طـه حسـين في مصر ودعا إليه عدداً من أصـدقاء

الغرب على عبد الرازق، سيزا نبراوى، مصطفى عبد الرازق، توفيق دياب، أنطون الجميل، العرب على عبد الرازق، توفيق دياب، أنطون الجميل، الميل زيدان، أحمد أمين، محمد عوض محمد، عبد العزيز البشرى، كامل حسن، محمد عبد الله عنان، مسيو دى لموا، المسيو ومدام فوشيه، مدام خير، مستر سكيف، ومسيو ومدام نيل، محمود تيمور، الآنسة مى، خليل ثابت، خليل مطران.

وقد كتب الدكتور محمد حســين هيكل يعــترض على قيام هذا النادى في مصر لأنه يركز الغزو والتبعية .

\* \* \*

ونحن نجد طه حسين يكد ويكدح بعد معاهدة ١٩٣٦ ليفتح الطريق إلى عمله الكبير الذى تولاه في وزارة المعارف مستشاراً ومراقباً ومديراً للجامعة ووزيراً، ثم نجد مرحلة أخرى يريد طه حسين أن يكدح فيها بعنف، ذلك بعد أن انتهت الحرب العالمية الثانية وانقطع فترة عن السفر الذى يقوم به كل عام إلى فرنسا، ثم يسافر فاذا يكون في حقائبه ومهمته. يكشف هذا الأستاذ محمد روحى فيصل في مقال له في مجلة (آخر دقيقة) نقلتها مجلة النديم القصصى في مصر في عددها ١٩٤٦/١٠/٩ تحت عنوان (هل باع الدكتور طه روحه لفرنسا) يقول:

تسلل الدكتور طه حسين إلى فرنسا في هذا الصيف فكث قرابة الشهرين ثم عاد إلى مصر يستأنف النشاط الذي اتفق معه فريق من التجـار اليهــود على أن يقــوم به على صــفحات ( الكاتب المصرى ) باسم الأدب والثقافة والعلم وما أشك في أنه كان يصطحب معه إلى فرنسا زوجه التي قتلها الشوق من طول الحرب إلى أهلها . . . ومن يدرى فقد يكون طه حسين نفسه يكابد الشوق إلى فرنسا فذهب في هذا الصيف يجدد العلهد بالوطن الذي انتثر غبرة مزورة فوق الجزمة الأيطالية طيلة سنوات الحرب كلها، ومن المؤكد أنه لق هناك ولده الذي يحمل اسمين اثنين معـاً أحـدهما عربي وهو مؤنس، يوقع به في محلة أبيه، والأخــر فرنسي وهو كلود توج به ديوان شعر صغير بالفرنسية وذهب الفتى العربى الفرنسي إلى فرنسا يدرس في جامعاتها على نفقة الحكومة الفرنسية، كل هذا يهون وكنا نعده من خاصة الشئون في الصميم فلا نذكره ولا نأبه له لو أن الدكتور اقتصر عليه ووقف عنده ولم يتجـاوزه إلى ما هو أعظم شـأناً وأكثر خطراً ذاك إنه ألق في بعض محطات الإذاعة الفرنسية أحاديث سمعها أصدقاؤنا الصحافيون دعا فيها إلى عودة الصلات التي انقطعت بين فرنسا والعرب لم يتحفظ فيهـا الكاتب ويصـطنع فيها الذكاء الذي نعهده فيما نقرأ له من الفصول، وإنما كان صريحًا كل الصراحـــة واضـحاً كل الوضوح جريئا غاية الجــرأة فلا جمجمة ولا مواربة ولا تعــمية ، كأنما الحــديث عن فرنســـا المستعمرة التي نكلت بالعرب وضربت دمشق مرتين من الأحاديث اليسيرة العادية المستملحة. ومرة أخرى كل هذا يهون وكنا نعده من الكلام الذي يتبدد لو أن الدكتور طــه اقتصر عليه ووقف عنده ولم يتجاوز إلى ما هو أعظم شأناً وأكثر خطراً ، ذاك أنه ألق في نادى ( اللجنة

الوطنية للكتاب الفرنسيين خطبة باللغة الفرنسية أبي إلا أن يسجل ما فيها على نفسه ويذيمها في الناس على أوسع نطاق فنشرها في صحيفة الآداب الفرنسية التي تصدر في باريس عنوانها (فرنسا ومصر) أعرب فيها عن إعجابه الخالص بفرنسا وتقديره العميق لما تقوم به من جليل الأعهال في استئناف التعاون بين فرنسا والشرق العربي، وقد قرأ الناس مقال الدكتور طه كما قرأناه فعجبوا مثلنا كيف يجرؤ على الحياة والحيق والعلم والتاريخ بهذه الآراء المفلوطة والتحريض المفضوح والشعور الدخيل ولكنهم تساءلوا عن (الثن) الذي قبضه صاحبنا من أجل مقاله هذا ومن أجل ما أذاعه من ألوان الدعاية لفرنسا السياسية وأنا أدل القارىء على الأجرة المقبوضة حتى الآن. فإن مؤنس أو كلود يتعلم في جامعات فرنسا على نفقة المحكومة الفرنسية، وهو \_ أي الدكتور طه \_ بنفسه يذهب إلى فرنسا ويقضي فيها ما شاء من الأيام والشهور، ثم يعود إلى بلده خالص الأجرة، ولا يدفع من جيبه فرنكا واحداً هذا إذا لم ينحدر إلى جيبه مالا يعلم إلا الله من الخيرات وشيء آخر ينبغي أن نعده بعض الثن المقبوض وهو أن جامعة مونبيليه قد منحته لقب دكتور شرف من جملة من منحت من دعاة فرنسا المأجورين » ا . ه . .

\* \* \*

# الباب الثالث

# آراء طه حسين وصراع مع أهل جيله

أولا : آراء طد حسين

ثانيا : طريقة البحث

ثالثا : ظاهرة التحول والتناقض

رابعا: الأسلوب والأداء الفني

خامسا: الاستجواب

سادسا: صراعه مع أَدْنَ جينُك

# الفصسل الأول

# آراء طه حسين

كانت مجموع آراء طه حسين التي قدمها بعد عودته من أوربا هي بمثابة محاولة لتغيير منطلق الفكر الإسلامي وضرب حركة اليقظة الإسلامية ، وتغريب هذا الفكر بإدخال مجموعات مختلفة من الأفكار والآراء الغربية اليونانية والباطنية والالحادية والاباحية في مختلف الجمالات وكانت أداته إلى ذلك الصحافة والتأليف والمحاضرة ، والعمل في الجامعة ووزارة المعارف وفي الأحزاب السياسية والصحافة هما الإطار الذي يتحرك فيه لتغطية خطواته ومواجهة المعارضة والترصد إزاء خطوة أهل الأصالة والحملة عليهم في عنف .

ولقد قدم في هذا الأطار وخلال سنوات طويلة أكثر من أربعين عاما هذه السموم.

أولا: : دعوته إلى أن العرب هم الذين أحرقوا مكتبة الإسكندرية، ونشر تقسرير المستشرق جريفيني في جريدة السياسة بعد واحد من مؤتمرات المستشرقين، وقد واجه هذه الشبهة شيخ العروبة أحمد زكى باشا مواجهة واضحة كشفت زيف جريفيني وطه حسين ووقف طه حسين موقفا غير كريم من أستاذه الذي كان له عليه فضل العطف في المرحلة الأولى من حياته وقد سجل طه حسين موقفه منه في وضوح فيا بعد.

ثانيا: عمله على إعادة طبع رسائل اخوان الصفا وتقديها بمقدمة ضخمة في محاولة إحياء هذا الفكر الباطنى المجوس الذي كان يحمل المؤامرة على الإسلام والدولة الإسلامية وكان هدف طه حسين ومن ورائه جماعتا الاستشراق والتغريب هو صب هذه الآراء المسمومة في بيئة الفكر الإسلامي الحديث لإثارة الشبهات بدعوى أنه عمل أدبي صرف.

ثالثا: إحياؤه شعر الجون والغزل المذكر وكل شعر خارج عن الأخلاق سواء كان جنسياً أو هجاء وقد بدأ الحديث عنهم في هالة من تكريم حول أبي نواس وبشيار والضيحاك وغيرهم وجسدد أثارهم وأذاع آراءهم وحلل حياتهم ، وقد واجمه هذا كثيرون في مقدمتهم إبراهيم عبد القادر المازني .

رابعاً: ترجمة القصص الفرنسي المكثسوف وترجمة شمعر بودلير وغيره من الأدب الأحنمي الأباحي الماجن الخليم.

خامسا: أثارة شبهة خطيرة عن أن القرن الثانى الهجرى كان عصر شك ومجون وقد تصدير له كثيرون فنقضوا رأيه وفي مقدمتهم المؤرخ الإسلامي رفيق العظم.

سادسا: قدم فكرة فصل الأدب العربى عن الفكر كمقدمة لدفعه إلى سساحة الإباحيات والشك وغيرها، وذلك باسم تحريره من التأثير الديني وقد أخذ ذلك عن الفكر الغربى الذي يختلف عن الفكر الإسلامي الجامع والذي لا ينفصل فيه الآدب عن القيم الأخرى، والذي يتكامل فيه الآدب مع هذه القيم في سبيل بناء الإنسان الرباني والإسلام أساساً هو نظام حياة ومنهج فكر جامع والأدب جزء منه.

سابعا: إعلاء شأن الفرعونية وإنكار الروابط العربية ووالإســـــلامية وتجـــاهل أثر اللغـــة والتاريخ في قيام الأمم.

ثامنا: إشاعة دعوة البحر الأبيض المتوسط والقول بأن المصريين غربيو العقل والثقافة وأن الفكر الإسلامي قد قام على الاتصال بالفكر اليوناني في القديم وأن هذا لا يمنع أن يكون تحت تأثير الفكر الغربي الحديث الذي هو وريث وامتداد الفكر اليوناني وذلك رأى مسموم ردده طه حسين طويلا وهاجمه عدد من المفكرين.

تاسعا: الادعاء بأن الشاعر أبا الطيب المتنبي « لقيط » وهذه دعوى باطلة أقام عليها كتابه «مع المتنبي » متابعا رأى الاستشراق وهادما لبطولة شاعر عربي نابه.

عاشرا: مؤامراته المتعددة على القرآن ومحاولاته المتكررة لإثارة الشبهات حوله والادعاء بأنه يمثل نمطين غطأ مكياً ونمطأ مدنياً وأنه متأثر باليهبودية وآنه منقبول من الكتب القديمة وقد كشف الباحثون زيف هذا الأدعاء.

حادى عشر) اتهامه الخطير لابن خلاون بالسـذاجة والقصـور و فسـاد المنهـج وهو ما نقله فعلا من المؤرخ الفرنسي اليهودي دوركايم.

ثانى عشر: اعادة خلط الإسرائيليات والأساطير إلى السيرة النبوية بعد أن نقاها المفكرون المسلمون منها والتزيد في هذه الإسرائيليات والتوسع فيها، وذلك في كتابه على هامش السيرة، وقد عارض هذا الاتجاه الدكتور محمد حسين هيكل.

ثالث عشر: حملته على الصحابة والرعيل الأول من الصفوة المسلمة وتشسيهم بالمسياسين المحترفين في كتابه ( الفتنة الكبرى ) وقد كشف زيف هذا الاتجاة الأستاذ محمود محمد شاكر.

رابع عشر: إثارة الشبهات حول ما زعمه من تأثير للوثنية واليهودية والنصرانية في الشمر

العربي والأدب العربي.

خامس عشر: دعوته إلى إعلاء شأن الأدب اليوناني على الأدب العربي والقول بأنه لليونان فضل على العربية وقد كشف زيف هذا الرأى الدكتور زكى مبارك.

\* \* \*

هذه هى أغلب وأهم الآراء والأفكار الق طرحها طه حسين فى أفق الفكر الإسلامي. وهى لا تشكل نظرية معينة أو منهجا كاملا، وإنما هى نظرات مفرقة قوامها التناقض والتحول والانتقال من الرأى إلى ضده حسها يرى الظرف مواتياً لبث شبهته أو التقية فى عرضها.

قوام فكره الشك الفلسن ، وقوام أسلوبه التكرار ، وقوام منهجه التضاد وهو لا يثبت على صورة واحدة ولا منهج واحد ، وإنما هو يعتمد في الأساس على غاية واحدة أساسية وأن تكن الصور والوسائل والأساليب اليها متغيرة دائما في مكر ومرونة \_ وفي عقله ونفسه يكن الباعث والهدف ، وهو لا يكشف عنها بسهولة ، ولكنه يخفيها وراء كلهات براقة كالحرية أو العلم أو الحضارة ويجعل ضربات معولة إلى مؤسسات ظاهرة : الحسزب ، الأزهر ، الوزارة ، وزارة المعارف ، الجامعة الخ .

وهو يتحرك دوما على طريق جديد ويركب الموجة السائدة ، وإذا عاد من أوربا بعد الصيف كانت هناك خطة وعمل جديد ، على نفس الطريق يستكل به عملية الغزو في ناحية أخرى ، فهو مرة في الشعر الجاهلي أو أدب الساكين والماجنين ، أو هامش السيرة ، أو الفتنة الكبرى ، أو مستقبل الثقافة ، أو ترجمة القصة الفرنسية المكشوفة ، أو مهاجمة الأزهر ، أو الدعوة إلى الفرعونية أو إعلاء شأن الأدب اليوناني ، النع .

وهناك أساسيات لا تتخلف هي مواجهة الإسلام والقرآن والنيل من التراث الإسلامي على نحو أو آخر، وقد شغلته داغاً مسألة القرآن والإسلام والعقائد.

فهو يدعو طلاب كلية الآداب إلى اقتحام القرآن في جرأة ونقده بوصفه كتاباً أدبياً يقول فيه هذا حسن وهذا . . (كذا ) ويعلن في آراء ألقاها في الجماعة وأوردها عبد الحميد سعيد في مناقشة في مجلس النواب وأوردها تلاميذه في الصحف (الكوكب ١٠ ، مارس ١٩٢٨) مثلا أنه حاول دراسة القرآن دراسة فنية ، وأثار السبهات حول كلمة الكتاب وكلمة القرآن وقال إن الكتاب غير القرآن وأنه كان موجوداً قبل إنزال القرآن وأن القرآن صورة عربية منه ، وأنه أخذ صورا من قبل كالتوراة والإنجيل .

ومما قال: ان هناك قرآناً مكياً له أسلوب وقرآناً مدنياً له أسلوب آخر. القسم المكى يمتاز بالهروب من المناقشة والمخلو من المنطق ( تعالى الله وكتابه عما يقولون علوا كبيرا ) وأما القسم الثانى فيناقش الخصوم بالحجة الهادئة، ومنطق هذا القول كله أن طه حسين لا يؤمن بالقرآن منزلا من عند الله ولكنه يراه من وضع النبي محمد وبتابع المستشرقين وكازانوقا على الخصوص في هذا الاتجاه.

وقد كذب الباحثون رأيه هذا وزيفوه: وكشفوا عن أن القرآن المكى ملىء بأقوى البراهين وأروعها وأظهرها وأنصفها وأقعها للجاحد وأملكها للقوى المعاند وأن القسم المكى لم يكن يهرب من المساجلة وإنما كان يقتحمها وما كان يولى الأدبار بل كان يقدم على الخصومة إقدام الواثق بقوته المؤمن بحجته المطمئن إلى عزة الحق وفوز اليقين.

ويقول أحد الباحثين الأعلام: لا أدرى كيف يتسنى للطاعن أن يزعم خلو القسم المكى من المنطق وهروبه من المناقشة. وأكبر الظن أن الطاعن لم يفهم أدلة القسم المكى ولا براهينه وأعجزه أن يستنبط فتورط فيا تورط فيه، ولا أظن أنه يعلمها ويضالط فيها لا أضال خصا يحترم نفسه يلجأ في المغالطات إلى إنكار الوقائع المادية. ويقول الباحث: أصحيح أن القسم المدنى هو الذى كان فيه الحجة والبرهان؟ إننا نجيب على ذلك أولا بتسليم ان القسم المدنى فيه برهان ومنطق، وثانيا أن القسم المكى كذلك مفعم بالمنطق والبرهان وأنه ما كان يهرب من المناقشة بل كان يقرع بالحجة ويصول بالدليل وإن الناقد نفسه ليعيننا على نفسه ويقدم لنا الدليل على نقص قوله فهو يلق اليه بانه قول الله ( لو كان فيها إلا الله لفسدتا ) فيه حجة هادئة ويرهان ماكن رزين ولكنه يزعم باطلا أنها من المدنى لا المكى.

ونحن نقول له وللناس جيعًا إنها مكية لا مدنية وإثبات ذلك سهل يسمير فتلك الآية من سورة الأنبياء وسورة الأنبياء مكية.

ويشكك طه حسين في لفظ القرآن أهو عربي أم تشترك فيه لغات أخرى أم هو لفظ استعير من اللغة العبرية. ويثير شبهة خلق القرآن ويتحدث عن الحروف الأوائل في بعض السور ( ألم ألم . طه . يس . ن . ق ) ويقول: هل لهذه الحروف معنى مستقل بذاته أو هي أشياء يجب أن يقف عندها العقل ويكل أمرها إلى الله كما يقول الفقهاء. ويقدم ثلاثة مذاهب في الصراع: مذهب المتصوفة ومذهب أهل اللغة والنحو ومذهب المفسرين.

ويقول أن لفظة سورة أخذت من لفظ ثورة العبرية بعنى سلسلة وهكذا يمضى الدكتور طه في إثارة الشكوك حول القرآن في دراساته في الجسامعة وتحست تأثير التبعسية يقدم في مؤتمر المستشرقين السابع عشر بجامعة الكسفورد بحثا عن ضمير الغائب واستعال اسم الإنسارة في القرآن، (سبتمبر ١٩٢٨) ويحاول بعد عودته أن يمنع ترجته ثم تستطيع العسحف أن تحصل

عليه فإذا هو شيء مليء بالشكوك والشبهات يجرى فيه مجرى المستشرة ين ويتابع خطواتهم وقد اطلق الأستاذ مصطفى صادق الرافعي على استبدال طه حسين ضمير الفائب باسم الإشارة عبارة طريقة هي (بيع الذهب بالملع) وقال إن محاولة طه حسين هي القول بأن ضمير الفائب في آيات كثيرة من القرآن هو اسم إشارة وزعمه أن هذا الذي تأوله في تفسير الضهائر يحل مشكلة عدم المطابقة بين الضمير وما يرجع اليه وتصحيح ما خبط فيه المستشرقين من توهمهم ان في القرآن خطأ نحويا إذ يرون الضمير قد رجع متأخرا أو يرجع إلى محذوف مفسر بما يدل عليه وجها من أوجه الأدلة ويقول الباحث (طه حسين) الواقع أن القرآن لم يخطىء (هكذا يكون الذوق في التعبير) وإنما قصر النحويون حينا وضعوا قواعد النحو فلم يستوعبوا القرآن ركذا) والشعر ولم يستقصوها (كذا).

ويمضى طد حسين فى الحملة حثيثا ومن ذلك قوله فى تحقيق النيابة: إن العـلم شىء والكتب الدينية شىء آخر وانكاره وجود ابراهيم وإسماعيل وبناتها الكعبة.

وفى السنوات الأخيره من حياة طه حسين كان لايزال الرجل يردد شبهاته وفى مجلس ضم اللواء محمود شيت خطاب الذى روى لى القصة (عام ١٩٧٧ تقريبا) قال طه حسين: أن القرآن كان غير منقط ولذلك فقد حدث فيه اختلاف كثير فهسناك كلهات تنطق كذا وكذا فتبينوا، فتثبتوا، الخ.

قال شيت خطاب: يا دكتور إن الله يقول ( إنا نحسن نزلنا الذكر وإنا له لحسافطون) هل لو كانت هناك كليات اختلف فيها أما كان الفقهاء والمفسرون سجلوا ذلك، إننا لا نجد في كتب التفسير أو القراءات ما يدل على ما ذهبتم اليه، ان ما تقولون به هو ما قاله ما سينبون وغيره من المستشرقين افتراء على القرآن والإسلام ولابد من مواجهة هذا والجهاد فيه.

وصمت طه حسمین لحسظة : قال : لماذا لم تقسولوا لی إن فلانا هنا معسنا ، إنی أعتب علیك یا دکتور مدکور !

ونما كان يردده طه حسين قوله: إذا كان من حتى الناس جميعًا ان يقرأوا الكتب الدينية ويدرسوها ويتذوقوا جمالها الفني ألا يكون من حقهم أن يعلنوا نتائج هذا الدرس والفهم ما دام هذا الإعلان لا يمس مكانة هذه الكتب المقدسة من حيث هي كتب مقدسة أن .

ولا ربب أن طد حسين كان يهدف بهذا إلى: كسر « القداسة » القرآنية وجعسل القسرآن موضع نقد فني أدبي كالتوراة ، وهو بعرف أن التوراة من وضع الأحبار وقد اعترف الغربيون في أبحاثهم بذلك أما القرآن فهو من عند الله وهو سقف اللغة العربية كما يقول ( جاك بيرك ) فكيف يوضع هذا الموضع ولكن هي حملة التغريب .

وينتصل بهذا رأى طد حسين في الدين جملة: يقول ( ظهر تناقض كبير بين نصوص الكتب الدينية ومما وصلى اليه العلم من النظريات والقوانين فالدين حسين يثبت وجود الله ونبوءة الأنبياء يثبت أمرين لم يعقرف بها العلم، فالعالم الحقيق ينظر إلى الدين كما ينظر إلى اللغة وكما ينظر إلى اللباس من حيث أن هذه الأسياء كلها ظواهر اجتاعية يحدثها وجود الجماعة وإذن نصل إلى أن الدين في نظر العلم لم ينزل من الساء ولم يهبط به الوحى وإنما خرج من الأرض كما خرجت الجماعة نفسها ».

وهذا هو مقطع الرأى في عقيدة طه حسين ونظرته إلى الدين الإسلامي بعامة والقرآن بخاصة ومن أجل هذا فهو يقول في كتابه مستقبل الثقافة: الدين الإسلامي يجب أن يعلم فقط كجزء من التاريخ القومي لا كدين الهي منزل بين الشرائع للبشر فالقوانين الدينية لم تعد تصلح في الحضارة الحديثة كأساس للاخلاق والأحكام ولذلك لا يجوز أن يبق الإسلام في صميم الحياة السياسية أو أن يتخذ كمنطلق لتجديد الأمة فالأمة تتجدد بمعزل عن الدين.

وتلك هي أقوى ركائز فكر طه حسين كله ومنطلقه التغريبي الواسع هو منطلق عقدى يقوم لديه مقام اليقين الصادق. ولقد أفرد الدكتور اسماعيل أدهم أحمد في كتابه عن طه حسين فصلا كاملا تحت عنوان (دين طه حسين) تحدث فيه عن عقيدته فقال (ليس الدكتور طه برجل مندين بالمعني الذي تعرفه من الدين إنما هو مفكر حر التفكير ينظر إلى الدين نظرة العالم وهو يوافق دور كايم الاجتاعي المشهور في أن الدين نبع من الجماعة نفسها غير أن الاسلام الذي يقول به الدكتور طه ويؤمن به غير الإسلام الذي عرفه المسلمون ثلاثة عشر قرنا أسلمت يقول به الدكتور طه ويؤمن به غير الإسلام الذي عرفه المسلمون ثلاثة عشر قرنا أسلمت نقرن العشرين صورة من الاعتقاد اللاهوتي المذهبي عرفه الناس بالإسلام».

وقد هوجم الدكتور طه من ناحية عقيدته هذه ورأيه في الدين والإسلام كها ناقشه الرافعي، في اعتقده القدائل بأن الدين يتبع الجهاعة في تطورها وقرر أن الدين هو اقرار الألوهية والاستدلال عليها بأثارها ومتى تناول الدين سوون الناس والحياة ومن طريق الاجتاع كها هو في الإسلام فقد توثقت الصلة بينه وبين العلم (نحت راية القرآن ص ٢٧٦) ويقول لعمل هنا خطر فرض مفهوم جديد للإسلام من خلال طه حسين يستدل به فيا بعد، فطه من خريجي الأزهر وهو يريد أن يؤكد صلته بالإسلام فهو مسلم من ناحية الشعور وحده أما من ناحية العقل فهو حر الفكر يصرف حرية فكره نحو الالحاد.

ويقول: ولقد هوجم الدكتور طه من ناحية عقيدته هذه ورأيه في الدين والإسلام وقد رماه الرافعي بأنه كافر ملحد وأنكر عليه وجود ناحيتين في الإنسان ناحية المشاعر وناحية العقل.

ويقول إسماعيل أدهم أحمد: إذا يمكننا أن نقول أن الدكتور طه حسين حر الرأى، محمول في

حرية فكره على الالحاد وعقيدة الدكتور طه في ( الله ) غامضة ولم يحاول أن يفصح عنها ولربما كان غير مؤمن بالله لأنه باعتقاده أن الله من خلق الوهم والجهل في الإنسان يدفع عنه القدسية.

وقال إن طه حسين ثائر على الأديان ملحد من ناحية ارتضاها عقله فسكن إليها شعوره . . فالدين عنده ظاهرة من الظواهر الاجتاعية لم ينزل من السهاء ولم يهبط به الوحسى وإنما خرج من الأرض كما خرجت الجهاعة نفسها .

هذا ما أورده إسماعيل أدهم أحمد أحد أعوان طه حسين على نفس الطريق وليس من خصومه وهو يكشف عن خبيئة الرجل التي حاول إخفاءها وراء كتاباته الماكرة وقد قال الكاتب هذا وسجله في الأربعينات.

ومن هذا المنطلق نفهم رأى طه حسين في مادة الإسلام دين الدولة التي تضمنها الدستور حيث يقول (لم أكن في اللجنة التي وضعت الدستور القديم ولم أكن بين الذين وضعوا الدستور الجديد ولم يستشرني في أولئك ولا هؤلاء في هذا النص الذي اشتمل عليه الدستور الذي يعلن أن للدولة المصرية دينا رسميا هو الإسلام. ولو استشارني أولئك أو هؤلاء لطلبت اليهم ان يتدبروا وأن يتفكروا قبل أن يضعوا هذا النص في الدستور، كوكب الشرق ١٢ أغسطس ١٩٣٣.

ولم يكن هذا هو غاية ما وصل اليه طه حسين فإنه كتب قبل ذلك في مجلة الحمديث التي تصدر في جلب ناقدا لهذه المادة ساخراً بها مصوراً مدى خطرها على حرية الفكر التي يدين بها .

وليس على الذين يشكون فى خصومه طه حسين للإسلام من بأس إذا وضعوا بين أيديهـم مثلا عبارته التى يقول:

فلأمر ما أقتنع الناس بأن النبي يجب أن يكون من صفوة بني هاشم ولأمر ما شعروا بالحاجة إلى إثبات أن القرآن كتاب عربي مطابق في لفظة للغة العرب (في الأدب الجاهلي ص ١٤٦) وقد سجل تقرير اللجنة التي كلفها الأزهر دراسة كتابة الشعر الجاهلي والمشكلة من محمد حسين الغسمراوي وأحمد العسوامري ومحمد عبد المطلب وعبد الحميد حسسن هذه الحقسائق والمعروف أن اللجنة أعادت النظر في كتاب الأدب الجاهلي أيضا وهي حقائق تؤكد هذا الأتجاه فقد أشار إلى ما يلى:

- (١٠) أضاع على المسلمين الايمان بتواتر القرآن وقرأءاته وانها وحي من الله .
  - (٢) أضاع عليهم كرامة السلف من أئمة الدين واللغة وعرفان فضلهم.
    - (٣) أضاع عليهم الثقة بسيرة النبي في كل ما كتب فيها.

- (٤) أضاع عليهم الاعتقاد بصدق القرآن وتنزيه عن الكذب.
- (٥) أضاغ عليهم تنزية القرآن عن التهكم والازدراء بما كتب في سورة الجن وصحف إبراهيم.
  - (٦) أضاع عليهم تنزيه النبي وأسرته عن مواطن التهكم والاستحفاف.
    - (٧) أضاع عليهم ما وجب من حرمة الصحابة والتابعين.
  - (٨) أضاع عليهم صدق القرآن والنبي فيا أخبروا به عن ملة إبراهيم.
    - (٩) أضاع عليهم براءة القرآن مما رماه به المستشرقون.
    - ( ١٠ ) أضاع عليهم الأدب العام مع الله ورسله وكرام خلقه.
      - (11) التشكيك في علاقة القراءات السبع بالوحى.

وهذه الخيوط والمعانى كلها التى أوردها طه حسين عام ١٩٢٦ فى كتابيه السعر الجاهل والأدب الجاهلى لم تتوقف عن الظهور والحركة والتوسع فى كل آثاره من بعد وحتى نهاية حياته فإنك تجدها واضحة فى كل آثاره وخاصة كتاب مستقبل الثقافة وكتاب الفتنة الكبرى وكتاب هامش السيرة وكتاب مرآة الإسلام وهى آخر ما كتب فى حياته ومن هنا نجد آراء طه حسين التى قدمها بعد ذلك تجرى فى هذا النطاق قوة وضعفا وبروزاً واختفاء مع سبق الإصرار والترصد ومن هنا نجده يقف موقفه المشين من العرب والمسلمين وتاريخهم فيقول أن العرب فاتحون كالرومان والفرس ويقول ان البيان العربي نسجت خيوطه من البلاغة الفارسية فى الصورة والهيئة ومن البلاغة اليونانية فى الملاءمة بين أجزاء العسبارة. ويرى ان الدين مها بلغت أهيته العاطفية لا يستطيع أن يوجه الحياة السياسية، ففكرة الأمة يجب أن تقوم على غير المفاهيم الدينية وهو هنا يعرض منطلق الفكر الغربي بالنسبة للمسيحية ولا يفهم الفسوارق العميقة بين كلمة دين وكلمة إسلام أو ما بين الإسلام والأديان الأخرى من فوارق جعلت الإسلام دينا ومنهج حياة وليس ديناً لا هوتياً خالصاً.

وهو في هذا الاتجاه ينكر «ذاتية الحضارة الإسلامية» وأثرها الواضح المختلف عن الحضارات التي سبقتها ويجرى وراء الاستشراق في القول بأن الدور الذي قام به العرب هو الدور الذي قام به من سبقهم من شعوب البحسر الأبيض المتوسط كالايجيين والفينيقيين والونان والرومان وأن العرب ليسوا إلا وسطاء بين الأمم والحضارات، وهو داعية إلى الاقليمية المصرية في وجه العروبة».

يقول: «لا تصدقوا ما يقوله بعض المصريين من أنهم يعملون للعروبة فالفرعونية متأصلة فى نفسوسهم وهى سستبق كذلك بل ويجسب أن تبق وتقسوى. لا تطلبوا من مصر أن تتخلى عم مصريتها وإلا كان معنى طلبكم: اهدمى يا مصر أبا الهول والأهرام وانسى نفسك واتبعينا ».

وهذا القول لم يقله سلامه موسى ولا جسرجس فلتاؤس عوض دعاة الفسرعونية الأصلاء.

ولكن هذا القول لم يمض دون رد ودحض ونزييف.

ومن هذا الاتجاه ما أورده من قوله إن عقلية مصر عقلية يونانية.

وقوله بالباطل إن الاسلام لم يغير هذه العقلية وهو مادحضه الكثيرون وكشفوا زيفه وفي مقدمتهم زكى مبارك الذى قال: إنك تعرف ان مصر ظلت ثلاثة عشر قرناً وهي مؤمنة بالعقيدة الإسلامية والأمة التي تقضى ثلاثة عشر قرناً في ظل دين واحد لا تستطيع أن تفر من سيطرة هذا الدين.

وهكذا نجد أن حرب طه حسين للإسلام موجهة إلى كل طريق، فهو يشيد بما أسماه العقلية اليونانية التى تلقت الدرس من مصر الفرعونيه والتاريخ يشهد بأن مصر حين دخلت الإسلام فصلت بينها وبين ماضيها كله الفرعوني واليوناني والروماني بل إن كل العالم العربي من سوريا إلى آخر المغرب الذي عاش ألف سنة في هذه التبعية، سرعان ما نفض نفسه وآمن بالإسلام واتخذ لغته، وفصل بينه وبين ذلك الماضي تماما حتى قام ما يسميه علماء التاريخ الآن بالانقطاع الحضاري عن الفرعونية واليونانية والوثنية من ناحية وبين الإسلام.

ولقد كان من أخطر ما دعا إليه طه حسين: فصل الأدب العربى عن الفكر الإسلامى باسم تحريره وهي محاولة باطلة زائفة كشف ضلالها وزيفها كل من عرف قدراً من الأصالة للفكر الإسلامى والأدب العربى وقد سقطت تماماً ولكن المستشرقين ما يزالون واتباعهم ما زالوا حتى الآن يرددونها ويجددونها ويرون إنها ركيزة من ركائز التغريب.

فيقول المستشرف كاممفاير: أن المحاولة الجريئة التي قال بها طه حسين ومن يشايعه في الرأى لتخليص دراسة العربية من شباك العلوم الدينية: هي حركة لا يمكن تحديد آثارها على مستقبل الإسلام.

إن فكرة طه حسين في دراسة الأدب العربي الإسلامي المصدر كما يدرس العالم الطبيعي علم الحيوان والنبات هي فكرة زائفة ضالة وقد كشف الغربيون أنفسهم زيفها حين فرقوا بين منهج العلوم الإنسانية وهي لم تكن مقبولة يوماً في افق الفكر الإسلامي وقد ردها وسيردها كل واحد من أهل الأصالة الحقة.

وقد حاول طه حسين جرياً على طريق الفصل بين المصريين والإسلام أن يربط الثقافة باليونان والواقع أنه ليس لمصر ثقافة خاصة منفصلة عن الثقافة العربية الإسلامية المصادر.

وقد ووجه طه حسين بالرد الحاسم حين قال له الأستاذ حسن البنا إذ ذاك:

« إن مصر بتاريخها الإسلامي الباهر تدحض كل زعم يتأثرها بغير هذه العقلية ، ولعل تاريخها الحديث ونهضتها الحاضرة بين الأمم التي قامت على دعامة من فكرها الإسلامي وثقافتها الإسلامية خير دليل لمن يريدون الميل بها عن الينبوع الذي استمدت منه مئات السنين مادة قوتها وتماسكها وطابعها الخاص بين دول الشرق والغرب ».

| - |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

### الفصل الثاني

#### طريقة البحث

هل يمكن القول بأن للدكتور طه حسين طريقة للبحث؟

الواقع أن الدكتور طه حسين استعراضي الطريقة إذا صح هذا التعبير، أى أنه ينطلق من الذوق ومن الذاتية ومن الرغبة المنطلقة إلى الغاية الكامنة في أعماق النفس، ولم يكن من الميسور أن يطالب الدكتور طه حسين بأن يكون له منهج علمي لأن هذا يتطلب أدوات لا تتيسر لرجل مثله مستعين بغيره ولذلك كان مجاله مقصوراً على النقد الأدبي الذي يقوم على الذوق وكتابة القصة وهي تقوم على الخيال والاستعراض التاريخي والسياسي وهو ما يستطيعه كل من يمسك القلم أو يملى.

ولقد حاول طه حسين أن يقول بأنه يمتلك الأداء العربى والأسلوب الفرنسى وأنه يجمع بين الطريقتين العربية القديمة والغربية الحديثة ولكنه عجز عن شيء واحد هو الانصاف والارتفاع عن الظن وما تهوى الأنفس.

وقد أيد هذا المعنى كثير من الباحثين الذين عرضوا لآثار طه حسين وكتبوا عنها وقد أوضح هذا الجانب اسماعيل أدهم أحمد في بحثه عن طه حسين حين قال: إنه يمزج التحقيق العلمي بالفن فتضعف معرفة الجانب العلمي في إثارة وهذا جعل الكثيرين ينكرون على طه حسين الناحية العلمية في دراساته خصوصا إذا لمسوا شيئا من عدم التحوط في البحث وبعض التطرف في الاستنتاج والسطحية في استقصاء الأسلوب ».

وظاهره السخرية والاستهانة وعدم الجدية واضحة في طريقة طه حسين يسجلها عليه أقرب الناس اليه فيشير اسماعيل أدهم إلى أن طه لاعب له روح الطفل الذي يريد أن يلعب ويلهو ، يقول «وأنت ترى في كتابه (مع المتنبي) يظهر لك بروح الطفل الذي يلعب فهو يلعب ، ودائما يلعب ولعبته كانت في كتابه مع المتنبي ، حياة المتنبي نفسها ، فانت ترى طه يثير مواضيع خطيرة تؤلب الرأى العام عليه فتظنه جاداً في بحثه ولكنه سرعان ما يكشه من وراء هذا «روح» الطفل الذي يعمل (العملة) ويقعد يتفرج .

واستشهد في ذلك بالمازني الذي قال: ان لطه عناية بالمسائل التي بين العواطف والشعور، من جهة، وبين العقل من جهة أخرى، فتراه يؤثر أخبار الزناة وذا كلف بتناول الجانة وأهل الخلاعة من شعراء العرب وتلخيص القصص التي تدور على الخيانات وما إليها وتسويغه ذلك والاعتذار له حتى لكأنه يحاول أن يقول بلسانه غير ما تلج به الرغبة في الكشف عنه والافضاء به من مكنونات قلبه وترى للغريزة أثراً في ذلك من صنع آرائه ونظرته للحياة التي لم ترو عند طه في شبابه أخذت طريقها للداخل لترتوى عن طريق الآثار الفنية وعن طريق الخيال الحر وما دامت الصلة بينه وبين أدب الدكتور طه وفنه وأرائه وبين شخصه في ضوء العوامل التي كونته قائمة فلنا أن نفرض نجاحنا في معرفة شخصيته ولقد أثرت هذه العوامل والمؤثرات في نفس طه حسين فاستجاب لها وفعلت في عقليته عن طريق اللاشعور فتكيفت تبعا لها اثاره الفكرية والأدبية والفنية.

ويرى اسماعيل أدهم ان فن طه حسين قائم على الاغراق والتهــويل، وان الصــور التي يقدمها من الحياة يضنى عليها خياله العميق صـوراً فتخـرج غارقة فى تهـويل وإسراف تهــز نفس القارىء وتجعله يؤخذ بما فيهـا من تهـويل ويرجـع التهــويل والإغراق إلى روح اللاعب ومعالجته بهذه الروح للأشياء.

وهكذا ترى مغمزا من مغامز الاستقامة الفكرية وأسلوب الأداء والتعبير وطريق البحث فإذا أضفنا اليها في مجال النقد الأدبى عجزه عن دراسة الأدب العسربى دراسة وافية وأنه لا يعرف من اللغات الأجنبية ما يمكنه من إجراء المقارنة بينه وبين الآداب الفاريسية وغيرها وافقنا ما وصل إليه اسماعيل أدهم وغيره من شبهة: « عدم استيفاء أدوات البحث العلمى ».

ومع عدم استیفاء أدوات البحث العلمی یأتی ( الظن ) وله فی أدب طه حسین مجال ضخم، ومن بعد الظن یأتی الهوی.

(إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس)

يقول أدهم. والدكتور طه في نقده للمؤلفات العصرية والأدباء والسعراء المعاصرين يميل كثيرا مع هواه لأنه يعتبر النقد عملا أدبيا محضاً فيعمل على إظهار تذوقه وتنجلى شخصيته بأغراضها وأهوائها في نقداته ومن السهل أن تستكشف عواطف الدكتور وميوله بل وأهوائه وأغراضه، تستكشف إنه متأثر بالحب في هذا الفصل وبالصداقة في ذلك الفصل وبالبغض والحسد في ذياك الفصل ومن هنا يرى الكثيرون أنه ليس بعالم ولا يستطيع أن يكون بعالم وهذا صحيح وفي منطقه منطق الباحث ولكن إذا مضى يملى فانه يسبغ على أغراضه وأهوائه من منطقه وتفكيره ما تتضح به آثاره من تخالط المنطق بالأغراض والتفكير السليم بالأهواء وبتطرف بحك الهوى والأغراض أضعاف تطرفه الطبيعى فيصعب على الباحث أن يخلص

بالجـوانب العـلمية المحضـة من اثاره والنواحـى الأدبية الصرفية هكذا اختلطت الناحية الفنية بالعلمية عند طه مع غلبة للفن على العلم فكان نسيجاً وحده بين المفكرين (كذا).

والواقع أن تعبيرات اسماعيل أدهم فيها كثير من المجاملة وإن كانت في هدفها الحقيق تشـير إلى فساد الطريقة التي يقوم عليها فكر طه حسين وأداؤه.

وفى مجال الكشف والاباحة فى أدب طه حسين يقول زكى مبارك: إن طه حسين أعلن رأيه فى كتابه (مدامع العشاق) فقال أنه يحرض على الشهوات ونحن نسأل: إذن فاذا يسمى كتاب (حديث الأربعاء) وما مدى أثره فى التحريض على الشهوات» ؟

ولا ربب ان اتجاه طه حسين إلى أدب الكشف والاباحة من خلال كتاباته عن الشعراء الجان له هدف داخل في طريقته ومذهبه ودعواه المسمومة التي أعلنها حين قال: إن حرية الفن تحقق ما أسماه خسرت الأخلاق وربح الأدب وتلك هي دعوته إلى الخسروج عن الأعراف والمواصفات الخلقية إلى التعبير الحسر عن الأهواء والنزوات وهذا هو هدفه الحقيق من فصل الأدب عن الفكر الإسلامي، حتى يتبح له الانطلاق وراء هذه النزوات ليفسد المجتمع، وأن وراء مصطلحات: الفن للفن، والصدق الفني أهواء شديدة الخطر قد رددها كثير من الباحثين في نقدهم لنتاج طه حسين.

ومن هذا المنطلق نجد دعوته إلى تحسريض المرأة على الرجسل ودعوته إياها إلى مخسالفته والخروج عن ولايته وكذلك إلى إعطاء الفتاة حرية الشباب وألا تحرم منها بحجة التقاليد وقوله في تربية الأبناء إنه تركهم لأنفسهم وكل هذه هي آراء الماسونية العالمية التي احتضنتها مناهج الفكر الفلسني المادى أداها فرويد ودوركايم وسارتر ومن ذلك ذهابه بجرأة غريبة إلى القول بأن العصر العباسي كان كله عصر شك وزندقة وفجور ومجون واتخذ كنموذج لهذا العصر أبا نواس وواليةومسلم بن الواليد وأمثالهم من شعراء اللهو والعبث واعتمد على كتاب الأغانى في اصدار كثير من الأحكام التي أصدرها من غير تحرج ولا احتياط وقد كشف زيف هذه الآراء كل الذين ناقشو آراءه وقد حاول زكى مبارك في عديد من مقالاته أن يكشف فساد الطريقة في فكر طه حسين فقال: لقد انكشف آمر طه حسين منذ أصدرت كتاب النثر الفني فقد بينت أغلاطه وسرقاته وتحديه أن يدافع عن نفسه فتخاذلت قواه ولم يملك الجـواب وعرف الأدباء في المشرق والمغرب انه لا يملك شـيئا أصـيلا وأن مؤلفـاته ما هي إلا هلاهيل انتزعهــا من كلام الناس وأن ما يدعيه من الآراء ليست إلا صوراً ملفقة انتزعها مما يقرأ ويسمع وإن هذا الرجل لم يكن في كل أدوار حياته العلمية إلا مرتزقاً يتلمس فتات العلماء كلما نصبوا موائدهم أو أوقدوا نارهم ولم يستطع إلى اليوم أن يواجـه تلاميذه ببحـث أصـيل، وقال إنه لا يحســن أسلوب الكتابة إذا حاكمته إلى الذوق العـربي والبلاغة اللغـوية وهو ليس متخصصاً بدراسـة تاريخ الأدب، لم يتلقه عن أسـتاذ ولم يلم به في مدرسـة وإنما علم من ذلك ما يعـلق بذهنه من

مطالعة كتب الأدب لا ليدرسها ولكن ليراها. وآية ذلك تكذيب القسرآن والتوراة والانجيل وتهوين شأن النبي محمد ونسبته إلى التحايل بالأساطير والتهكم بالأجلاء من الصحابة ورميهم بالخاتلة وعدم التأثر بتعاليم الإسلام إلا ظاهراً وبتكذيب صريح الأحاديث الصحيحة وتعطيل أحكامها والخلط في الأعراض والأنساب والنتائج والأسباب.

ويقول العقاد: إن طه حسين صحيح الأصول في النقد ولكنه لا يوفق بين أصوله وطبيعته في كثير من الموضوعات وهو حين يقرر المبدأ على صواب غالب ولكنه حين يطبق المبدأ ينحرف أحياناً عن الصواب، أليس الدكتور يوصى بجدأ الشك أو مذهب ديكارت، بلى، ولكنك حين تقرؤه ترى له عبارات من التوكيد واليقين قلما تراها في عبارات الشاكين المترددين فلا يعجب أكبر ما يعجب إلا أشد الاعجاب، أو إعجاباً لا حد له، ولا يقنع بما دون الاسراف ولا يغضب الذين يتحدث عنهم إلا غضباً شديداً ولا يضيق إلا أشد الضيق، ولا يتكلم إلا بصيغة المبالغة في معظم الأحيان ثم ينتقل من هذا إلى تشكيك يذكرك ( بإن شاء الله ) التي قالها جما حين ضاع المال فقال ضاع المال إن شاء الله ، كان الدكتور يخاف من نسيان الشك خوف جما من تلك إلى يشبهها فضاع ماله فأنت تسمع منه.

أزعم أننى ضحكت، قد أزعم، وقد أتردد، وقد أقول، قد لا أقول، مع أن المرء لو أقسم جاهداً «والله لأزعمن، وتالله لأترددن، وبالله لأقولن، لما خرج بالقسم عند الزعم من دائرة الشكوك والقاعدة تستقر على اطسراد إذا كانت هى والطبع على وفاق غير أنها عرضة للاختلاف إذا وقع بينها الخلاف. ومن هنا ترى الدكتور يقول مرة: إن أصول النقد الأدبى واحدة قد وضعها اليونان قديما وفرغوا منها وتلقاها منهم الانجليز كها تلقاها منهم الفرنسيون فهم لا يختلفون. ثم نراه يقول بعد أشهر قليلة إن النقد ليست له أصول مقررة عند الناقد فضلا عن الأمم الكبيرة والعصور الكثيرة وإن الناقد يستحسن أو يستهجن والمرجع إلى ذوقه وحده في استحسانه أو استهجانه ولعل هذا التباين بين القاعدة والطبع هو الذي جعل الدكتور ينكر الجديد إذا جاء في زى القديم أو هو الذي جعله يطالب الشعر الحديث بأمور لا يطالب بها في حكم الطبيعة لأنه يجرى في مطابقته على القياس »ا ه .

وإذا كان هذا هو رأى زميل عمره والرجل الذى دافع عنه في مجلس النواب إزاء الحملة على كتابه الشعر الجاهلي هو هذا ، فإن ذلك هو رأى أسائذته أيضا في الأزهر والجامعة القديمة التي لم تكن جامعة بالمعني المفهوم منها وإنما كانت قاعة محاضرات مفتوحة لكل من يريد بغير قد .

يقول السيد محب الدين الخطيب: لا أنسى والشيخ طه حسين طالب فى الجامعة المصرية كلمة سمعتها من فم أستاذه الشيخ محمد المهدى فقد حضر ذات مساء من درس الآداب العربية فى الجامعة وجاءنا فى مجلس حافل كان فيه الشيخ طاهر الجنزائرى ورشيد رضا وجعل يشكو

جرأة تلميذه على المناقشة في مباحث لم يستكمل أدوات العلم بهـا ولا عياد له في المناقشـة غير السلاطة والذكاء ثم قال لنا الأستاذ:

« إن رأس هذا الفتى كالقدر الفارغة تحتها النار تتلظى فلا هو يشفق على القدر فيملؤها عالم يقيها جور النار ولا هو يبتى على النار إلا أن يتسنى لها الانتفاع بها فى الوقت المناسب » يريد الأستاذ المهدى أن طه حسين يتسرع فى اقتحام الأبحاث العلمية مخدوعا بذكائه ومكتفياً عمل يقع تحت يده من كتب قريبة المآخذ ظانا منه أن فيها العلم كله وأن فى الذكاء وطول اللسان غنى عن مواصلة البحث ومواصلة الاستقصاء ».

ويتفق هذا مع ما قاله بعض المقربين إليه ( لا أدرى الزيات أم أحد أمين أم غيرهما ) من أن كتأبات طه حسين كالحروب أغلبه خشب وأقله سكر ، فهو يداور المسائل ويلف ويوسع ويصعد وينزل حتى يكتب خس صفحات في موضوع يمكن إذا أردت تلخيصه أن يقع في خسة سطور.

ولعل زكى مبارك لم يكن مبالغا حين قال: عرفته رجلا قليل الإطلاع، لا يفهم السعر إلا بعنف شديد وقد ألق محاضرة عن البحترى فكتب زكى مبارك فى جريدة البلاغ يقسول: (الدكتور طه يخطىء خمس مرات فقط فى محاضرة واحدة).

يقول مبارك: فلها ظهرت الكلمة انزعج الدكتور انزعاجا وسارع أصدقاؤه فرجونى أن أكف عنه لا سيا وإنه رجل أخرج من الجامعة وهو يحاول أن يكسب قوته في جريدة كوكب الشرق. فسكت عنه يومئذ إيثاراً للترفق برجل ضعيف. لقد درست طه حسسين من جميع نواحيه فوجدته قليل العلم جداً ورأيه ضعيف أبشع الضعف في فهم النصوص ولم يقرأ في حياته كتاباً كاملا وإنما فقرات من هنا وهناك وكان طوال حياته ظلم الطوال، والدكتور طه السياسة ولم يترك حزباً إلا خدمه ودبح في تقريظه ألوانا من الرسائل الطوال، والدكتور طه مقلد في كل شيء حتى لتراه يهز كتفيه على الطريقة الفرنسية.

ويقول زكى مبارك: إنه ينقل من كتب الغرب، فأحيانا ينقل الأسماء العربية بفرنسيتها دون أن يتنبه لها. وقد نشرت له جريدة السياسة محاضرة كان ألقاها جاء فيها:

« ولكن شجرت بين الفريقين اليمانيين والقيسيين ( معركة مرجـرات ) هذه كلمة لا يعـرفها العرب ، وإنما هي ( مرج راهط ) وعذر الدكتور طه أنه كان يذهب إلى حـديقة المستشرقين في النيل ينتهب تفاحة أو تفاحتين . حسب أن مرجرات كلمة فارسية فراح يلوكها في محاضراته » .

ولقد أشارت إلى هذه الواقعة مجلة الجامعة الإسلامية في حلب (١٣ أغسطس ١٩٣٤) وقال الأستاذ إسماعيل مظهر في مجلة العصور م ١ ص ٦٥١.

« انضح لى وأنا أقرأ الملخص المقتضب ان المحاضرة برمتها منقـولة نقـلا ســقيا عن أحــد

المستشرقين الذين لم يدرسوا الموضوع درساً وافياً ».

ولما نشر الدكتور طه كتابه في الشعر الجاهلي ذكرنى في الكتاب ببحثين في الموضوع أحدهما نشرته السيدة مسز بلنت والثانى أطلعنى عليه المرحوم الدكتور صروف كتبه الأستاذ مرجليوت في بحث الشعر الجاهلي ونحا فيه منحى الدكتور طه عينه بل وزاد فيه بحثاً مستفيضاً في معانى الألفاظ التي استعملت في الشعر الجاهلي والتي وردت في القرآن وقد أردت حين نشر كتاب الشعر الجاهلي أن أمضى في مقابلة أتناول فيها بحث مرجليوث وبحث طه حسين ( والأول أسبق من الثانى في النشر ) غير أن الدكتور صروف منعنى عن هذا وأخذ الكتاب منى غير أن نشر هذا التلخيص للمحاضرة قد أعاد إلى هذه الذكرى على إنى لا أنكر أن في الكتاب استنتاجات ذهب بها مؤلفه مذهب « التطرف وعدم الاحتياط ».

ولهذا سبب تكويني في ذهن طه حسين لا يتيسر له أن ينفك عنه بسهولة . والسبب هو أن الذين ينشأون في الجمود ينزعون منزع التطرف في الاستنتاج عند أقل احتكاك يشتمون به من ربح الحرية الفكرية مفهومة فهمًا سقيا ولديك دليل لا يحتاج إلى مناقشة ، فقد جاء في سياق المحاضرة : شجرت بين الفريقين اليمانيين والقيسيين معركة مرجرات انتصر فيها اليمانيون على خصومهم وهذا يدل على أن الأستاذ يعتمد على مستشرقين لا يزالون حتى اليوم غير عارفين بالنطق العربي للأماكن التي وقعت فيها المعارك . فقال الأستاذ مجاراة لهم (مرجرات) والحقيقة أن اسمها موقعة (مرج راهط) وهو موضع يعرفه المبتدئون في درس تاريخ الإسلام .

وقد كتب هذه الموقعة المستشرق دوزى فى كتابه أسبانيا العربية وذكر شيئاً عن زفر بن الحارث وهو ممن كان لهم علاقة كبرى بالموقعة. فلو أن الأستاذ لم يكن قد نقل من المستشرقين نقلا سقيا إذن لقال مرج راهط بدلا من مرجرات كما كتبها المستشرقون » ( ومما يذكر انه قال: ارتاس بدلا من الحارس) ا.ها.

ويلاحظ في هذا ما ذكره سكرتير طه حسين في مذكراته عن قدرته على استيعاب ما يقرأ في الصباح من كتب المستشرقين فإذا ألقاه في المساء جاء منقولا نقلا كاملا دون أن يفقد حرفا واحداً وتلك قدرة عجيبة على الاستبعاب وعلى النقل أيضاً.

وإذا كان تلميذه وتابعه في فكره وهدفه ( اسماعيل أدهم أحمد ) قد أحصى عليه أخطاء أربعة في طريقة البحث هي:

- مزج الجانب العلمي بالجانب الذاتي أو الفني .
  - عدم التحوط في البحث.
  - بعض التطرف في الاستنتاج.
  - السطحية في استقصاء الأسباب.

فإننا نستطيع أن نضيف إلى ذلك الخطأ في النقل، والتبعية في الرأى، والإسراف في الهوى، واتباع الظن.

وهناك ما يصوره تلميذه عزيز أحمد فهمى (الثقسافة ٤ سسبتمبر ١٩٤٥) حسين يقسول: كما يتمتع أستاذى بحسنات الفرنسيين فإنه أيضاً مصاب بعيبهم، فيه منهم الاندفاع، لا أريد أن أقول انه نزق، فهو إذا خاصم إنساناً لم يعرف الهوادة في خصامه. فإذا ملك خصمه حطمه تحطيا ونسفه نسفا، كما إنه إذا أحب إنساناً لم يعرف الهوادة في حبه فإنه إذا ملك رفعه إلى أعلى عليين بلا تحفظ أو حذر ».

وهذا ما يمكن أن يسمى بالمبالغة ، ومن مبالغاته ما كتبه عن ديكارت حين قال . إنه يعرف من الأسرار عنه مالو قاله لدكت له أسوار السربون ، وما ذكره عن عبد الخالق ثروت الذى كان عونه وحاميه أيام محنته حين يرى انه أعطى أمته الدستور ، وإنه ( ليس بين المصريين فى العصر الحديث من نشر أعلام مصر المستقلة فى أقطار الأرض إلا ثروت ) .

ومن ذلك أيضاً «النفاق» فإنه حين دخل الوفد وكان العقاد أبرز كتابه سعى لاسترضائه فأعلن في حفل كبير أن العقاد هو أمير الشعراء بعد شوقى، وكان قد أهدى إمارة الشعر للزهاوى، ثم عاد بعد ذلك فسحبها منه حين أعطاها للعقاد ثم سحبها من العقاد وأهداها لمطران، وهو في هذا يقول للعقاد في مقدمة ديوانه (سيدى الأستاذ الكبير: أنت أقمت للكروان ديوانا فخها في الشعر العربي فهل تأذن لي أن أتخذ له عشا متواضعا في النثر الحديث. ( ١٥ سبتمبر ١٩٣٤)

فلها مات العقاد أعلن طه حسين أنه لا يفهم كتابه عن عبقرية عمر!.

ومن نفاقه خطابه في الجامعة بعد عودته محييا الوفد ورئيسه وسكرتيره.

ومما قاله عن مكرم عبيد: أراه شابا فأمثال مكرم لا يمكن أن يشيب لأنه لا يريد أن يشيب ولأن طبيعته فوق المشيب. كنت أسمعه يخطب فكان يخيل إلى إنى أقرأ ذلك الفصل البديع من كتاب الخطابة لأرسطو عن الشباب. وقال في هذا الحفل: إذا خطب الأستاذ مكرم فلا ينبغى لغيره أن يخطب معه.

وهناك « الحقد » : لما سئل عن كتاب النثر الفنى للدكتور زكى مبارك وكان مخاصها له وهو كتاب فى ٩٠٠ صفحة من القطع الكبير قال عنه إنه : كتاب من الكتب ألف كاتب من الكتاب الله الكتاب المتاب المتاب

وقال زكى مبارك رداً على هذا: إن الدكتور طه يعلم علم اليقين أن كل نسخة توزع من كتاب النثر الفنى هى سهم مسموم مصوب إلى صدره لذلك فهو يتجاهل اسم المؤلف واسم الكتاب. ومن مكره: أنه حين احتفل في قصر الزعفران بمهرجان شوقى وكان هو من خصومه، ألق محاضرة عن الشاعر النصراني ( الأخطل ) لا عن شوقى بحجة أن الجامعة لا تؤرخ الأحياء، وهو نفسه الذي ارتضى أن يدرس أسلوب أحمد أمين في كلية الآداب وهو حيى.

ولقد سبجل الكثيرون على طبه حسبين ماأسموه «خلة التطاول على ذوى الأقدار وأهل الفضل من رجالات مصر » جريدة الاتحاد ١٩ مارس ١٩٣٢ قالت: إن الدكتور طبه كان يجمع إلى خلة الجهر بالالحاد والتشكيك في الإسلام خلة أخرى هي التطاول على ذوى الأقدار وأهل الفضل من رجالات مصر ، فما ترك عظيا أو سياسيا أو نابغة في البلاد إلا وانتقص من قدره وبسط فيه لسانه بأقبح الألفاظ وأقذع عبارات الشتائم والسباب.

« أما الضعف النفسى عند الدكتور طه فواضح ، فقد حدث يوم طلب إليه تأدية الحساب عن طعنه في الإسلام في كتابة الشعر الجاهلي أنه قال انه يؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر ».

ويومها كتب الشيخ عبد ربه مفتاح مقالا فى الأهرام تحت هذا العنوان: « الآن وقد عصيت قبل » وهى العبارة التى أوردها القرآن فى الرد على فرعون عندما أعلن إيمانه وهو فى حسالة الغرق.

وقد أشار كثيرون إلى هذا المعنى فقال داود بركات رئيس تحرير جريدة الأهرام: « لو انا أخذناه على سبابه لما بق شيء يسمى طه حسين ».

وقال الدكتور محمد محمد الصبحى: وصفوه بأنه سباب شتام أحمق الصدر لا يقدر على ضبط ما يخرج من فه ولا ما يسيل من قلمه فاتهموه بأنه سفيه اللفظ ولا يعرف كيف يطعن الطعنة النجلاء دون أن يسجل على نفسه تهمة التحامل والحقد ( النهضة الفكرية ١٢ ديسمبر ١٩٣٢).

وبعد فهذا إجمال عن طريقة البحث عند طه حسين له تفصيل مستطرد.

#### الفصل الثالث

# ظاهرة التحول والتناقض

لعل من أشد المواقف أهمية في حياة طه حسمين ذلك التحول الخلطير في موقف من الذين عرفهم من قبل سفره إلى أوربا وعمل معهم وتأثر بهم:

المنفلوطي: محمد عبده، أحمد زكي باشا.

أما التحول في موقفه من المنفلوطي فانه يؤكد خطة انتزاع نفسه من المدرسة الوطنية التي كان فيها على ولاء للشيخ عبد العزيز جاويش، كتب هذه الفصول في ظل هذا الاتجاه وهي فصول لم تكن طارئة أو خاطفة ولكنها كانت معقودة بخطه متقنة وقد استمرت قرابة عام كامل تحت عنوان: نظرات في النظرات حيث امتدت من مارس إلى ٢٥ نوفبر من عام ١٩١٠.

أخذ طه حسين على صاحب النظرات جملة من الأخطاء اللغوية وقال «إن أول عيب يأخذه على صاحب النظرات » أنه شغوف كل الشغف بذات غيره وأنه منكر كل الإنكار لذات نفسه ، وأن السرقة في كتابه شائعة شيوعا فاحشا ولست غاليا إذا قلت أن اسم كتابه مختلس من ديوان النظرات للرافعي أما العيب الثالث فانه أبعد الناس عن توخي الحقيقة ، وأحبهم لاصطناع الخيال سبيلا إلى غايته والعيب الرابع أن لصاحب النظرات ألفاظا ومعاني وأساليب تشغفه كل الشغف فلا تزال في كتابه حتى تمجها الاسماع وتعافها النفوس ، والخامس والسادس أن الكاتب على شغفه مجودة العبارة وحسن الاشارة وكلفه بأن يكون كلامه فخها سهلا وخفيفا جذلا وأن يكون أسلوبه رشيقا كثيرا يلجئه المرح إلى سخف في الاستعارة والتشبيه ( وهذا ما أورده أحد الباحثين في مجلة السياسة الأسبوعية سنة ١٩٣٧ ) .

وإذا كان لنا أن نقول شيئا في النقد فإن في الإمكان أن تؤخذ به كتابات طه حسين نفسه الذي عرف بالألفاظ التي يكررها والأسلوب القائم على ترديد العبارات ذات الرنين ومن عجب أن يتحول طه حسين عن المنفلوطي مرتين، هذه المرة قبل سفره إلى أوربابالإنكار والنقد ومرة أخرى بعد عودته أما هذه المرة فإن الناس يذكرون قوله: (لقد كنت أمقت المؤيد كل المقت إلا يوم تنشر فيه نظرة أو أسبوعية فقد علم الله أني كنت أشغف به كل الشغف وأقبل عليه كل الاقبال).

يقول في مذكراته: (قرأ الفتى الفصول الأولى من نظرات المنفلوطي راضيا عنها معجبا بها ثم لم يلبث أن سئمها وانصرف عنها ولكن لم يكد يراها مجموعة في كتاب حتى ضاق بها أشد الضيق وكتب يعيبها ويغض منها، وفرح الشيخ عبد العزيز جاويش بما كتب الفتى أشد الفرح، واستزاده من الكتابة وحرضه عليها وألح في التحريض حتى ألق في روعه ألا يدع فصلا من فصول المنفلوطي إلا اختصه بفصل من النقد وكان الفتى قديم المذهب في الأدب لا ينظر منه إلا إلى اللفظ ولا يحفل من اللفظ إلا بمكانه من معجبات اللغة فكان يعيب المنفلوطي عنده أنه يخطىء في اللغة ويضع الألفاظ في غير موضعها ويصطنع ألفاظا لم تثبت في لسان العرب ولا في القاموس المحيط.

وما أسرع ما انزلق الفتى من هذا النقد السخيف إلى طول اللسان وشىء من الشمة لم يكن بينه وبين النقد صلة ، ولم ينس الفتى مقالا دفعه ذات مساء إلى الشيخ جاويش فلم يكد يقرأه حتى طرب له وأبى إلا أن يقرأه بصوته العذب على من يحضر مجلسه ذاك .

ولم يتردد طه حسين في أكثر من موقف من أن يعتذر عن هذه المقالات، يقول: لم أخجل من شيء في كل ما كتبت قدر خجلي من هجومي على المرحوم المنفلوطيي، فالذي كتبته عنه كلام فارغ فقد كنت أستعين بالقاموس ضد المنفلوطي على كلمة بها خطأ نحوى أو لغوى وكنت أعتمد على معجم واحد لا كل المعاجم.»

والأمر عند هذا الحد أشبه بالرجوع إلى الحق، والاعتذار عن موقف ولكن للأمر خلفية أخرى لا يعرفها الكثيرون كشف عنها السيد محب الدين الخطيب (الفتح ١٨ نوفبر ١٩٢٦) وطه حسين حى ولم يعارضها أو يردها. يقول: لما التحقت بقلم المؤيد (١٣٢٧ ـ ١٩٠٩م) كان السيد مصطنى لطنى المنفلوطي رحمه الله من أفاضل كتاب تلك الصحيفة الإسلامية، وكان له فيها مقالات أسبوعية بعنوان النظرات امتازت بطلاوتها وجمال ديباجتها ونبل مقصدها، وقد لقيت الحظوة عند قراءة العربية.

إن طه حسين حسنة من حسنات كتاب النظرات أو سيئة من سيئاته ، إن قراء العربية لم يكن لهم بالرجل عهد ولا كان عندهم شيئا مذكورا قبل ظهور مقالاته في نقد هذه النظرات مذيلة باسمه فكان الناس يقولون . وكنت أقول مع الناس : يالها من مقالات تنم عن إطلاع صاحبها بلغة العرب لولا مافيها من بذاءة وتحامل لا يتجمل بها المنتسب إلى العلم والمتأدب بأدبه وكان في القراء من يتسع صدره لاغتفار هذا الجانب الضعيف من مقالات الكاتب في مقابل ما وراءه من معرفة ولكن هل تدرى أيها القارىء ماهي حقيقة تلك المقالات : ان تلك الحقيقة بقيت سرا مكتوما سنين طويلة وأنا نفسي لم أعرفها إلا اتفاقا .

لما ظهرت الطبعة الأولى من ( النظرات ) وجد فيهما بعض الأفاضل من رجمال الحمرب

الوطنى فقرأت آلمتهم فرأوا أن تعمل صحيفتهم وكانت تنشر يومئذ باسم العملم أو الشخب على انتقاد النظرات والحط من شأنها وكان فى قلم تحرير تلك الصحيفة كاتب ضليغ وأديب نحرير هو صديق وزميلى الآن فى تحرير الأهرام - الأستاذ محمد صادق عنبر - فدفعوا إليه كتاب النظرات وطلبوا اليه أن يقرأ منه كل يوم بضع صفحات فيعرض ما فيها من المفرادات والتراكيب على نصوص العربية وقواعدها وأساليبها ويضع إشارات على ما ينتقده منها ويكتب فيا يلى ذلك من الهامش وجوه الصواب بأدلتها . ومضى الأستاذ صادق عنبر فى عمله هذا زمنا طويلا وكانت الصفحات التى يودعها علمه فى اللغة والبلاغة والأدب تعطى يوما بعد يوم إلى الشيخ طمه الطالب الأزهرى المنصرف عن دروسه العلمية فى الأزهر إلى التردد على أبواب الصحف فيفرغها هذا فى فصول كان الناس يقرأونها فيغفرون مافيها من سلاطة طمه حسين وهذره ، لما فيها من علم صادق عنبر وأدبه ، حتى لقد رأيت يومئذ من يرفع كاتبها إلى منزله صاحب ( الضياء ) فيا كان ينبه عليه قبل ذلك من أغلاط لغة الجرائد، وهذا هو العمل الأدبى الأول الذي تقدم به طمه حسين إلى قرائه وكان من نتائج تردده على أبواب الصحف أثناء دراسته الأزهرية خروجه صفر اليدين منها رغم الذكاء الفطرى فى أمثاله ولعل عدم نجاحه فى الأزهر كان خيرة عداوته له وحنقه على أهله ».

#### \* \* \*

أما موقف من الأستاذ الإمام محمد عبده فإنه يختلف عن ذلك اختلافا بينا ، ذلك أن طه حسين الذى كان يرى أن صلته بالشيخ قبل سفره هى قة طريقه إلى النجاح والنهضة قد غير هذا الرأى من بعد ، فيقول : حتى إذا أرسلت إلى القاهرة وانتسبت إلى الأزهر الشريف رأيت نفسى فى بيئة من الطلاب المتقدمين لا تعدل بالأستاذ الامام أحداً من رجال الأزهر ولا ترضى أن تقيسه إلى أحد من علماء الإسلام وإنما تعسجب به إلى غير حد وتكبره من غير تحفظ وتتعصب له إلى أقصى ما يستطيع الإنسان أن يتعصب .

ثم يقول: «إلى أن ألق هذا الرجل وأسمع منه ولكن كيف السبيل إليه وهو يلق دروسه في الرواق العباسي ويقوم من دونه على الباب (الغراب) وأعوان الغراب وما كان أكثر الحديث عن الغراب حين كان الشيخ يدعوه أثناء الدرس ليخرج طالبا ثائرا أو محافظا مشاغبا وإذا أنا أصبح داعية من دعاة الشيخ أعود إلى الريف أثناء الصيف فأدعوا إلى ما كان ينقل إلينا من الشيخ من أن التوسل بالأضرحة والأولياء لا يلائم الدين ولا يوافق صفاء الإسلام وإذا أنا أثير من حولى شكوكاً وريباً.

ويقول: وكنت كلما تقدمت بى السن ازددت لآراء الشيخ فهمًا وازددت بالشيخ اعجابا حق أنشئت الجامعة المصرية وأقبل هؤلاء العلماء الغربيون يعلموننا فيها فشغلت بهم وانصرفت إليهم وأخذت أنسى الشيخ وآراءه شيئا فشيئا.

ويقول: ثم تكون الرحلة إلى أوربا والأقامة في باريس في أشد الأوقات حرجاً وأشدها شراً ونكراً وأحفلها بما تغيرت له قيم الأشبهاء تغميراً تاماً. وإذا كل صلة بيني وبين السليخ قد انقطعت وعفت عليها الأحداث والخطوب وإذا أنا أعود إلى مصر رجلا آخر ، يكبر الأستاذ الإمام ويعجب به ولكنه لا يتابعه ولا يجب أن تبق طريقته في التفكير أساساً للحياة العقلية لهذا الشباب المصرى الناهض ».

وهكذا نجد أن منهج الدكتور طه الذى تلقاه فى باريس وفى مدرسة اللغات الشرقية وغيرها يدعوه إلى أن يغفل هذا الاتجاه الذى كان يسير فيه الشيخ محمد عبده لأنه متصل بحركة اليقظة الإسلامية ويفرض عليه أن يسير فى الطريق الآخر الذى أنشاه الاستشراق والتبشير وسار فيه دعاة المقتطف والمقطم والأهرام وخصوم الإسلام والدولة العثانية والداعون إلى النظرية المادية: شيلى شميل وجرجى زيدان وغيرهم.

#### \* \* \*

كذلك كان موقف الدكتور طه حسين من أحمد زكى باشا شهيخ العسروبة: كانت المكتبة الزكية ملتق هذا الشباب في أول العهد يقرأون فيها ويوجههم زكى باشها إلى النصسوص وفحص المخطوطات وغيرها، ثم كان زكى باشا واحداً من أساتذة الجامعة المصرية القديمة ولكن الدكتور طه حسين قد نسى هذا التاريخ كله بعد عودته من أوربا.

يقول طه حسين: كنا نلتق في داره ثم نلتق في مكتبته بعد أن أنشئت له مكتبة في قسم من أقسام دار الكتب المصرية في باب الخلق. كنا نلقاه مساء كل يوم فنقضى معه ساعات طوالا وربما انتصف الليل ونحن نبحث عن كلمة أو نحاول تحقيق جملة.

ثم يقول: «ثم أعود من أوربا وقد تغير عقلى تغيراً شديداً ، وألق الباشا لقاء التلميذ الونى المعجب لإلقاء التلميذ الذي شارك أستاذه في الرأى والنهج ومذهب البحث ولم أكن أشبهه في الاقناع فيشتد الخلاف في الرأى بيني وبينه ويمضى كل واحد من في طريقه نلتتي من حين إلى حين على مودة ولكنا لانتفق في مذهب من مذاهب العلم أو منهج من مناهج البحث ».

وهكذا نجد طبه حسمين وقد عاد من أوربا يحمل لواء الخصومة لكل ما كان من أصمالة ، وما كان يحمله رجال الفكر الإسلامي من رأى .

ولقد دخل طه حسين في معارك مع أحمد زكى باشا ووقف منه موقفا غير كريم ، ذلك أن طه حسين أيد ما قاله المستشرقون من تحريق المسلمين لمكتبة الاسكندرية ونشر في جريدة السياسة تقريراً (لكازانوفا) في هذا الشأن فلها رد عليه أحمد زكى باشا كاشفا زيف رأى الاستشراق وأتباعه وقف منه موقفا غير كريم .

ومثل هذا ما فعله مع أستاذه في الجامعة الأستاذ محمد الخضرى حين أغلظ له القول لأنه نق وطهر كتاب الأغاني مما يضمه من سومات وكشف وشعر رخيص.

لقد تحول طه حسين عن آرائه بعد أن اعتنق المذهب الحديث في الفكر على النحو الذي صوره حين قال: «ثم تكون الرحلة إلى أوربا والاقامة في باريس في أشد الأوقات حرجاً وأحفلها بما تغيرت له قيم الأشياء تغيراً تاما ».

وقد وقع هذا التحول بالنسبة لكل من كان يعرفهم قبل سفره: أحمد زكى باشا، محمد عبده، عبد العزيز جاويش، الشيخ مهدى، الشيخ الخضرى.

ولا ربب أن أخطر أحداث حياة طه حسين تتمثل في ذلك التحول الذي حدث له بعد أن سافر إلى أوربا فأكسبه تلك الشخصية الجديدة التي ظلت تتراوح مع شخصيته الأولى طيلة حياته وما كان لهذا الازدواج من أثر في التناقض الذي عرف في حياته كلها فإنك إذا راجعت تراثه كله لوجدت فيه كل شيء، الشيء وضده، والقول ونقيضه، ذلك أن الرجل كانت لديه المادة الكافية لكل وجه ولكل طريق، المحاسن والأضداد، ان للرجل آراءه الحقيقية التي يصر عليها وبراوحها بين آن وآخر، ولكنه لا يمتنع عن تغيير رأيه كلها تغيرت الظروف، لبسلك سبيل الأمن في أوقات المعارضة، ثم يعود إلى آرائه مرة أخسرى فيثيرها من جديد بطريق جديد. ونحن إذا راجعنا ما كتبه تلاميذ طه حسين نفسه وهم أصحاب الولاء لوجدناهم يصرون على وجود هذه الازدواجية والتناقض: يقول فتحى غانم.

«هل طه حسين ملحد أم مؤمن، هل يؤدى فرائض الدين فيصلى ويصوم، هل صاحب (على هامش السيرة) لا يقرب الخمر، ولا يأتى من الأفعال ما حرمه الله على عباده الأتقياء، هل طه حسين ديقراطى أم محافظ أم أرستقراطى أسئلة وآسئلة حار الكثيرون فى الإجابة عليها فاختلفوا وتناقضوا وتصارعوا ولم يصلوا ولن يصلوا إلى رأى واحد ينتهون عنده، قام رجال الأزهر ونواب الأمة وشيوخها وقعدوا وعلى رأسهم سعد زغلول ينادون بالحاد طه حسين وكفره ومروقه على تعاليم الدين الحنيف لأنه درس فى الجامعة كتابه (فى الشعر الجاهلى) فشكك فى بعض آيات القرآن الكريم، وقام رجال الأزهر ونواب الأمة مهللين مكبرين لكتب فحسين الدينية التى تغيض بالايمان والتدين، وكان طه حسين ربيبا لعبد الخالق ثروت، وعدلى يكن رئيس حزب الأحرار وصديقا لهم يكتب فى جريدتهم السياسة ويعيش فى كنف أصحاب البيوتات والأيدى القوية الارستقراطية ويهاجم الحزب الوفدى ويصرح بأنه يمقته مقتا شديدا ويزدريه ازدراءا لاحد له، وإنه سخف سياسى منكر، ثم يصبح طه حسين أحد أعوان الوفد الذى يمقته ويزدريه ويخطب فى آلاف المعلمين الالزاميين يصف لهم محاسن الوفد وحكمة رئيسه وأعوانه ومنذ أعوام استمع آلاف الطلبة فى الجامعة إلى طه حسين وهو يقول: « نضر رئيسه وأعوانه ومنذ أعوام استمع آلاف الطلبة فى الجامعة إلى طه حسين وهو يقول: « نضر الله وجه فؤاد العظيم » ومنذ سنوات صودرت كتب طه حسين وقبل إنه صديق للشيوعيين الله وجه فؤاد العظيم » ومنذ سنوات صودرت كتب طه حسين وقبل إنه صديق للشيوعيين الله وجه فؤاد العظيم » ومنذ سنوات صودرت كتب طه حسين وقبل إنه صديق للشيوعيين

وبعد سنوات طالب طـه حسـين بنشر الأدب الأمريكي في الشرق العـربي ، عشرات وعشرات من الأمثلة تدلنا على الذبذبة والحيرة التي عاناها طه حسين وعانيناها نحن أيضا وهو لا يستقر على حال في الدين أو السياسة .

ونجده يقول: « أنا حريص كل الحرص على أن أكون من أصحاب الفوضى في الأدب لأنى لا أستطيع أن أتصور الأدب على غير هذا النحو ».

«لا يستطيع الأدب ان يخضع لنظام أو يذعن لسلطان إلا سلطان هذا الشيطان الذى يلهمه ويوحى إليه » هذا هو أدب طه حسين فوضى لا شعور ، شيطان شغوف بالفسن لا بالحياة ، وليس لهذه الكلمات إلا معنى واحد لا تحيد عنه ، هذا المعنى يعبر لنا عن كلمات مثل الأنانية والغرور ، وحب النفس والخوف من التجسديد إلا بالمقدار الذى يتبح لطه حسسين حسريته الشخصية في أن يكون فوضويا أنانيا مغرورا ، فعندما قاد طه حسين حملة التجديد في الأدب العربي للقضاء على أساليب الكتاب القدامى واتهم مصطفى صادق الرافعى زعيم هؤلاء الكتاب بأنه يكتب بأسلوب سخيف معقد غير مفهوم لم يحاول طه حسسين كناقد أن يتبين تأثر أدب الرافعى بحياتنا الاجتاعية والسياسية في ذلك الوقت وحصر همه في القضاء على بضعة ألفاظ لتحل محلها ألفاظه هو وجاهد جهاد الأبطال ليوضح لنا فساد ذوق الرافعي ليبيع لنا ذوقه هو ، أنه مخلص لنفسه أشد الإخلاص يجب صوته ويترنم به ، ويحب أسلوبه ويشبيد به يحب ذوقه المصنى الخالص ، يحب اللغة الفرنسية وآدابها ويتغنى بجال اللاتينية واليونانية ، ويحب أن يتمتعوا باللغة يتمتع بها ، وأن يقدروا عظمة اللاتينية واليونانية كما يقدر هو عظمتها ، إن الدين عند طه حسين هو دين خاص به ، شعر ونغم وإيقاع داخلى وطرب » .

وعلى هذا المنوال: نستطيع تفسير حياة طه حسين، يرضى الأحرار الدستوريون عن ذوقه وأدبه فيرضى هو عنهم ويسخطون فيسخط أيضا، ويرضى الوفديون فيرضى ويسخطون فيسخط، وترضى السراى فيرضى وتسخط فيسخط، إن طه حسين يحتمى وراء لفته وهى بين بين، وهى ليست جديدة كل الجد عليها، أنها لا تقطع في شيء أبداً، بل هى مرنة تصلح للف والمداورة لا تصف شيئا بأنه أبيض أو أسبود، بل تصفه بأنه أقرب ما يكون إلى السواد وأقرب ما يكون إلى البياض، وهذه الطريقة في التعبير، هى مرآة لحياة طه حسين التي هى دائما بين بين، إنها لغة لا تصلح للشعر ولا للمقالة إنها تصلح فقط لطه حسين وهى لا تصلح له كأديب بل تصلح له وتساعده في حياته السياسية والاجتاعية وفي التعبير عن مشاعره الدينية على السواء».

ويعترف طه حسين في كتابه من حديث الشعر والنثر اعترافا خطيرا حين يقول:

إنى أعرف نفسى أكثر مما يعرفها غيرى وأن الذين ينتقدون ويعيبون ويشهرون لا يعرفون من عيوبي إلا أقلها ).

ويرى طه حسين ان هذا لا عيب فيه ، وأنه أمر طبيعسى ، لأن الأوربيين كذلك ، وكان أولى به أن يعرف أن دين الإسلام قد حال بين الانسان وبين التناقض وسلك عقله وقلبه في إطار واحد ولكن طه حسين يفكر ويعتقد على أسلوب الغرب.

يقول طه حسين: «أنا كمسلم أعلن أنى لا أرتاب فى شىء مما اشتمل عليه القرآن ولكنى كعالم أسلك إلى البحث مناهج العلم، قال ذلك أمام النيابة العامة ( ٢٨ أكتوبر ١٩٢٩ - جريدة السياسة ) بصدد إنكاره وجود إبراهيم وإسماعيل وإنكار أن تكون الكعبة من بنائهما وإنكار هجرتها إلى مكة مع وجود ذلك فى القرآن ».

وقال أحد المعلقين: وهكذا دافع الدكتور عن نفسه بأنه يعتقد الشيء وضده ويجمع بين المتناقضين في الاعتقاد فني عقائده اعتقاد بوجود إبراهيم وإسماعيل وبنائهها الكعبة واعتقاد بعدم وجودهما وعدم بنائهها الكعبة.

ويتصل هذا التناقض والتردد فينظم كل حياة طه حسين وفكره.

يقول الدكتور عمر فروخ في الحديث عن طريقته في البحث:

فهو أبداً متردد بين المفهوم وغير المفهوم والمتحول والثابت والممكن وغير الممكن لم تره في كتاب إلا داعية للشك ولا في مقال إلا آخذاً بالظن. لم يثبت في حياته شيئا بل كان ينفي ما ثبت نفسه بنفسه. إنه يقول: لعل.. ربما ولسنا نقول شيئا جديدا، التأويل والدوران والتغيير.

ويقول الأستاذ العقاد: هناك النقيضة الظاهرة في أسلوبه بين الحزم والتشكيك: إن أخصب الألفاظ في كلامه من أمثال: أزعم. قد أزعم. لعله يكون، ولعله لا يكون، ربما ضحكت وربما بكيت، (وتحسبه من الشك لا يكاد يستقر على شيء) وإن أضعف التقريرات والتوكيدات في كلامه قد تحسبه في طليعة الكتاب الجارمين الحزامين (والقول ما قالت حزام)، ونقيضة أخرى أن تقترن الروح الجدلية في عباراته بالروح العلمية من سطر إلى سطر ومن قضية إلى قضية ».

إنه كها قال البعض: « أنكر كثيرا ولم يثبت شيئا ».

ونحن نعرف أن إثارة الشكوك وتركها معلقة دون إجابات صحيحة هو لب المنهج التلمودى المسيطر الآن على الفكر الغربي الحديث.

ومن هذا التحول: تحوله من الشعر الجاهلي إلى هامش السيرة، يقول الدكتور هيكل:

لقد كان تحول الرجل الذى لا يخضع لغير محكة النقد والعقل إلى رجل كلف بالأساطير يعمل لا حيائها سببا لكثير من التساؤل بين الباحثين إذ أن طه وقد فشل في أن يثبت أغراضه عن طريق العقل والبحث العلمي لجأ إلى الأساطير فينمقها ويقدمها للشعب إظهارا لما فيها من أوهام في الظاهر تفتن الناس ولكنها في الواقع تبعدهم عن أوهامها لأن روح العصر لا تحتملها ، ثم كان التحول من إغاظة الجهاهير إلى نفاقهم ، عندما عجز الأسلوب الأول أن يحقق الهدف الذي يتطلع إليه هو ومن وراءه .

وقد دمفه صديق عمره الأستاذ أحمد أمين بهذا التحمول والتناقض حمين قال في إحمدى مقالاته وحدث في تاريخ مصر الحديث أن جاعة تسلحوا بالشجاعة الأدبية فأظهروا أراءهم في صراحة ولم يبالوا الرأى العام سواء في بجوثهم ونقدهم وقد كانت هذه البذرة الأولى للشجاعة الأدبية في مصر فألفوا كتبا عبروا فيها عن آرائهم في جملاء ووضوح وكتبوا مقالات تعمبر عا يعتلج في نفوسهم ولكن هذا الصراع انتهى بهزية هذه الطليعة من المفكرين وتعمرضوا للخطر في مناصبهم وأرزاقهم، وشعر القائمون بهذه الحركة الجديدة أنهم أصيبوا في سمعتهم وفي مناصبهم وفي مالهم ثم رأوا أن اتباعهم تخلوا عنهم ومن عطف عليهم فعطف أفلاطوني وكان الرأى العام قويا مسلحا فتغلب وانتقم وكان له السلطة التامة وانهرم أمامه فريق المفكرين هزية منكرة فاضطر إلى التسليم بل وفي بعض الأحيان رجع عن رأيه إلى آرائهم ومن منهجه هزية منكرة فاضطر إلى التسليم بل وفي بعض الأحيان رجع عن رأيه إلى آرائهم ومن منهجه إلى منهجهم، وتعود الجاراة بدل المقاومة والمداراة مكان الصراحة.

وكان أحمد أمين يشير بهذا كله إلى موقف طه حسين الذى كتب يقول: .

إن رأيك يمسنى وأؤكد لك أنه يحفظنى كل الاحفاظ ويؤذينى كل الإيذاء ولعله يحفظنى ويؤذينى أكثر مما احفظنى واذانى كل ما لقيت من ألوان المشقة والاعنات (كذا) فهل من الحق أن هؤلاء الكتاب الذين تشير إليهم قد أدركهم الضعف والوهن فا لأوا الجمهور وصانعوا السلطان وآثروا العافية في أنفسهم وأموالهم ومناصبهم ».

وحاول طه حسين أن يعتذر وأن يراوغ ولكن الأمر كان أكبر من كل مراوغة أو اعتذار .

وعلى امتداد حياة طه حسين الفكرية نجد ظاهرة التحول والتناقض واضحة. كتب الدكتور زكى مبارك في ١١ نوفير ١٩٣٧ في جريدة البلاغ تحت عنوان الحديث ذو شجون يقول « وقد دهشت ودهش تلاميذ الدكتور طه الذين تلقوا عنه في الجامعة المصرية من هذا التطور بل الانقلاب المفاجىء ، الذى ظهر في آراء الدكتور هذه المرة فإن هذا الباحث كان يهتم دالما برجع مناقب الأدب العربي إلى أصول فارسية ويونانية ولكنه في هذه المرة أعلن بأن الأدب العربي كان قوة خطيرة في الآداب القديمة وانه استطاع بقوته أن يطارد أدب الفرس واليونان والرومان » .

والمعروف أن طه حسين كان يقول: « بفضل الفرس ، ثم عاد فقال بفضل اليونان ، المهـم :

الأدب العربي متأثر بهؤلاء أو أولئك وليس له عنده أصالة حقيقية »

ولقد نقول ان هذا التمزق والتناقض يصل إلى أعمق أعاق عقل وقلب الدكتور طه حسين منذ وقت بعيد وأنه سجل ذلك أكثر من مرة وكان أكثر وضوحا في كلمته ( ١٧ يوليو ١٩٣٦) حين قال: « فكل امرى منا يستطيع أن يجد في نفسه شخصيتين إحداهما عاقلة تبحث وتنقد وتحلل وتغير اليوم ما ذهبت إليه أمس وتهدم اليوم ما بنته أمس والأخرى شاعرة تلذ وتألم وتفرح وتحزن وترضى وتغضب وترغب وترهب من غير نقد ولا بحث ولا تحليل ، وكلتا الشخصيتين متصلة بمزاجنا وتكويننا لا نستطيع أن تخلص من إحداهما فا الذي يمنع أن تكون الشخصية الأولى علمية باحثة نافذة وأن تكون الشخصية الثانية مؤمنة طامحة إلى المثل الأعلى » .

ولا ربب أن رأى الدكتور طه هذا فى نفسه ليس إسلاميا قط ، ولكنه تفسير فلسف للتناقض والانشطارية التى عرفها الغربيون بين تفسيرات الدين ونظرات الفلسفة أما فى الاسلام فإن شخصية المسلم سوية متكاملة تغشاها سكينة التكامل بين القيم والتوازن بين النفس والجسم والمواءمة بين الروح والمادة .

وبالجملة فإن إنتاج طه حسين يكاد متناقضا تناقضا بينا ففيه الرأى وضده والقول بالشيء ويعكس الشيء، فهو لا يقول عن عقيدة ثابتة لا تتزعزع ولا عن إيمان صادق ولكنه يقول في مجال ارتفاع موجة الشيء ثم يقول في انخفاضها وهو يقول الرأى ليصدم الجهاهير، أو ليحدث الدوى، أو ليرضى الهوى من أصحاب النفوذ والسلطان الذي عاش متعلقا بهم. ثم يغاير هذا القول إذا تغير النفوذ والسلطان وموقفه من العروبة والفرعونية واضح، وموقفه من أسبقية الأدب الفارسي والأدب اليوناني معروف، وموقفه من المنفلوطي بين، وموقفه من سعد زغلول ومن الوفد جلى، وموقفه من إمارة الشعر بايع بها الزهاوي ثم العقاد، ثم خليل مطران ثم عاد فقال في جريدة الجمهورية بعد عشرين عاما من بيعته للعقاد:

«ما أعرف اننى بايعت شاعرا أو كاتبا قط، وما أظن اننى سأبايع شاعرا أو كاتبا قط فهذا نوع من السخف لم أشارك فيه ولا أريد أن أشارك فيه ». ومن ذلك أيضا موقفه من المعرى كراهية وانتقاضا ثم إعجابا وتقديرا يقول الأستاذ عبد الحميد حمدى (١٤٠ ابريل ١٩٥٠ للأهرام): «في أول مرة التقيت به (أى بطه حسين) قبل أربعين سنة ساق الحسديث إلى ذكرى أبى العلاء المعرى فلم أكد أذكره حتى بان التجهم على وجه طه حسين، وفوجىء الجميع بحملة على أبى العلاء شديدة القسوة ومضت سنوات تقرب من الأربع، كتب فيها طه حسين رسالته عن ذكرى أبى العلاء التى قدمتها إلى الجامعة المصرية سنة ١٩١٤». اها.



# الفصل الرابع

# الأسلوب والأداء الفني

هناك مظاهر كثيرة لاضطراب طريقة البحث عند الدكتور طه أبرزها:

أولا: غلبة العاطفة وعدم العدل، وقيام كتاباته وآرائه على الولاء أو العداء دون تقدير أساسى للحقيقة العلمية. يقول زكى مبارك: «هناك جانب هام من ضعف هذا الرجل، وهو حرمانه من حاسة العدل، فما أعرف أن هذا الرجل استطاع أن يقهر أهواءه وهو يعامل الناس، وقد اتفق له أن يصطنع النقد الأدبى حينا من الزمان وكانت أحكامه وليدة الهوى والغرض ولم يستطع أن يكشف للناس عن موهبة مستورة أو نبوغ مكنون.

ثانيا: تعمد الإثارة وإحداث الدوى وقد كشف هذا الجانب محمد لطنى جمعه حين قال: «إن الدكتور طه يعلم أن هذه الأمة لا يحركها إلا البحث في دينها ولمس شعورها من قريب أو من بعيد، ورأى انه لا شيء يحرك الخمول مثل إثارة هذا الشعور فعمد في كتابه (الشعر الجاهل) إلى هذا فلها انبرى له الكتاب وهاج البرلمان أرغم على أن يبرأ مما نسب إليه، ومضى أكثر من عشر سنوات ورأى الدكتور أن الجو هادىء فاراد أن يثير غبار مسألة جديدة فكان حديثه عن فرعونية مصر، ومن ذلك ما ذكر الدكتور محمد حسين هيكل من تحول صاحب الرأى الذي لا يخضع لغير محكمة النقد والعقل إلى رجل كلف بالأساطير لأن الشعب كلف بها وعب لها. ويقول في هذا زكى مبارك: لقد كان لوحة إعلانات لا تدفع الرأى إلا ليغيظ الجمهور وليصبح حديث الناس في الأندية والمجتمعات.

ثالثا: أبرز مراوغات طه حسين «المهارة الأدبية» هذه التى تدعوه أن يقتحم أى مجال اعتادا على جرس أسلوبه وموسيقاه التى تأخذ بالألباب وهى خصلة قريبة المأخذ ولكنها لا تستطيع أن تحقق شيئا على المدى الطويل إذ سرعان ما تتكشف الحقائق ويبدو للعيان ذلك المداع البارع وينطنى د ذلك البريق اللامع ، هذه المهارة ليست إلا قشرة براقة تخدع السذج والأغرار ولكنها سرعان ما تكشف عن جوهرها فإذا هو هباء .

يقـول الدكتور زكى مبارك: لا يمكن أن نعـرف قيمة الدكتور طـه إلا إذا نظرنا في مهـارته

الأدبية وبيان ذلك ان هذا الرجل قليل المحصول ولعلى ما رأيت فى حياتى رجلا قليل العملم مع الصيت البين كما رأيت طه حسين ومع قلة محصوله العملمي تراه يتكلم كلام المحققين ويمضى فيبنى ويهدم وينقض، وكأنه عالم محقق أخذ بنواحي المعارف الإنسانية في القديم والحمديث، وهذا لا يقع إلا من رجل وصل في المهارة إلى أبعد الحدود، يضاف إلى ذلك كله لسان يحكى سلاسة المرمر وليونة الماء فإذا سمعت طه حسين وهو يحاضر شعرت انك أمام إنسان يملك ناصية الحديث وليس ذلك بالقليل.

ولكن الشخصية العلمية شيء غير ذلك ، فالدكتور طه الذي يبرم وينقض ويتحدث فيحسن المحديث ، هذا الرجل قد انهزم في الميادين العلمية ولم يظفر من المجد الأدبى بأيسر نصبيب ، وأعيذكم ان تظنوا بانه الف أفصوصة اسمها الأيام فإن الأقاصيص ليست من الفنون العالية وإنما هو فن يمثل سذاجة الإنسان الأول يوم كان يملأ الدنيا اساطير وأحاديث » .

\* \* \*

أسلوب طه حسين في تقدير الباحثين يقوم على التشكيك والسخسرية والتكرار والبراعة الأدبية والإثارة وإحداث الدوى ولا يصل أبدا إلى مقطع الحق في أمر أو التماس الحقيقة خالصة لوجه العلم وحده ، وكتابه ( بين بين ) يكاد يكون رمزا لطه حسين في فنه وحياته وسياسته وأسلوبه : يتكلم به عن المقبل كالمدبر والجاد كالهازل واليقظان كالنائم والنائم كاليقظان ، لغته مرنة تصلح للف والمداورة ولا تصف شيئا بأنه أبيض أو أسود بل تصفه بأنه أقرب ما يكون إلى البياض (١) متردد بين المفهوم وغير المفهوم والمتحول والثابث والممكن وغير الممكن ، لا تراه إلا داعية للشك وألا آخذا بالظن لم يثبت في حياته شيئا (١) .

وهناك محاولة الدكتور طه حسين الواضحة لنقل استعارات اللغة الفرنسية وجريانه على أسلوبها، فرنسى الأسلوب، فرنسى الطريقة في النقد، فرنسى العناوين<sup>(٣)</sup> يقول لأصحابه (اننى أفكر بالفرنسية وأكتب بالعربية) فالكتابة بأساليب العرب أما الفكرة فهسى من دنيا الفكر الفرنسى وطريق الحياة والتفكير فيه ولا سيا التصوير (1).

كذلك عرف بظاهرة التكرار، يقول مصطنى صادق الرافعى:

أول من اجترأ على الأدب العربي بالمسخ والتكلف وأدارة على الوهم البعيد وتناوله من حيث يأخذه علما ، ثم كان أول من

<sup>(</sup>۱) فتحى غانم

<sup>(</sup>۲) عبر فروخ

<sup>(</sup>٣) فؤاد جبيش المكشوف

استعمل الركاكة في أسلوب التكرار كأنه يمضغ الكلام مضغاً فنزل به إلى أحـط منازله وابتلى العربية بالمكروه الذي صبر فيه والمرض الذي لا علاج منه.

وبعد التهكم سلاحاً قوياً من اسلحة طه حسين وهو تهكم لا ذع ـ يقـول إسماعيل أدهم أحمد إنه استمده من الأدب الفرنسي وخاصة كتابات أناتول فرانس.

أما المبالغة فهي من أظهر معالم أسلوبه:

وذلك مثل قوله: كنت أريد أن أضع في (ديكارت) كتابا واضعطرني ذلك إلى كثير من البحث والتحقيق ولكني لا آسف على ما لقيت من عناء فقد وصلت إلى نتائج غريبة لو أعلنتها في فرنسا لاندك لها السربون ولا ضطرب لها الكوليج دى فرانس ولأعلن لها المجمع العلمي الفرنسي افلاسه، لا تضحك ولا تعجب فلست احدثك إلا بالهق الذي لا شك فيه ولا غبار عليه!!

وهناك محاولة القضاء على قدسية النص الإسلامي والاجتراء على الحقائق المقررة وإثارة الشبهات والشكوك. وانتقاص المساعر الإسسلامية والعسربية والسخسرية بالتراث والكلف بالشذوذ والخروج عها عليه الجهاعة.

ومن ذلك الاهتام بالأسلوب الساخر الملىء بالنكر والمقت وخاصة إذا اتصل الأمر بالأزهر أو التاريخ الإسلامي ومن هنا موقفه من على عبد الرازق وسخريته من الأزهر ومن الإسلام.

ويتحدث طه حسين عن: حب الفوضى في الأدب وقد أعلن هذا الرأى مرارا فقال: إنى حريص كل المرص على أن أكون من أصحاب الفوضى في الأدب، لأنى لا أستطبع أن أتصور الأدب إلا على هذا النحو.

قال المستشرق هاملتون جب في تقريره عن الأدب العربي عام ١٩٣٠:

إن طد حسين هاجم الرأى العام المصرى بطريقة الشك الفلسنى وإنه سار يقطع المراحل من إنكار إلى إنكار وعنوان هذا الأسلوب: حديث الأربعاء ثم تبعد بكتاب في الشعر الجاهلي.

والواقع إن طه حسين لم يخف هذه الظاهرة في فكره أو أدبه بل عبر عنها في كثير من كتاباته ومنها قوله: إنه ممن خلق الله لهم عقولا تجد في الشك لذة والقلق والأضطراب رضاء ».

وقد جابهه محمد أحمد الغمراوى حين قال له : كيف يقدس الحسق من يجد في الشبك لذة ام كيف يطمئن للحقائق من يجد في القلق والاضطراب رضا ».

إذا كان الشك يلذ للدكتور وأمثاله من الجمدين والاضطراب تستريح إليه نفسمه فكيف

يستنتج مجهولا من معلوم وينتقل من مقدمات إلى نتائج ومن مبادى الى غابات وهل إذا وضحت أمام الدكتور المقدمات وتجلت الحقائق بأمن أن تساوره شهوة الشك أو يملك عليه أمره لذة القلق والاضطراب وبذلك لا يستطيع أن يبرم حكماً أو يقطع أمراً فيصبح عدواً للعلم بغيضاً لليقين »

وفى كل ما كتب طه حسين قام بحثه على الشك: ١ ـ الشك فى الشعر الجاهلي ( فى الأدب الجاهلي ) ٢ ـ الشك فى عروبة مصر ( مستقبل المجاهلي ) ٢ ـ الشك فى عروبة مصر ( مستقبل الثقافة ) الشك فى وجود عبد الله بن سبا ( الفتنة الكبرى ).

ولقد دمغ الأستاذ محمد طاهر نور مذهب الشك عند طه حسين وكشف عن أنه ليس منهجاً علمياً وإغا هو ادعاء زائف حين قال: إن الخطأ عنده يبدأ بافتراض يتخيله ثم ينتهى بأن يرتب عليه قواعد كأنها حقائق ثابتة ، وذلك شأنه في مسألة إبراهيم وإسماعيل وهجرتها إلى مكة وبناء الكعبة بدأ بقوله: للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وللقرآن أن يحدثنا عنها أيضاً ولكنه قال: إن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكني لاثبات وجودها التاريخي فضلا عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة إسماعيل وإبراهيم إلى مكة ونشأة العرب المستعربة . إلى هنا أظهر الشك بعدم قيام الدليل التاريخي في نظره كها تتطلبه الطرق الحديثة ثم انتهى بأن قرر واستغلها الاسلام لسبب ديني ] فا هو الدليل الذي انتقل به من الشك إلى اليقين ، هل دليله هو [ نحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعاً من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة وبين الإسلام واليهودية والقرآن والتوراة من جهة أخرى وأن أقدم عصر يكن أن تكون قد نشأت فيه هذه الفكرة إغاهو العصر الذي أخذ اليهود يستوطنون فيه شمالى البلاد العربية ] .

المؤلف يرى أن ظهور الإسلام قد اقتضى أن يثبت الصلة بين ديانة اليهود والنصارى وأن القرابة المادية الحقيقية بين العرب واليهود اللازمة لاثبات الصلة بين الإسلام واليهودية واستغلها لهذا الغرض، فهل له أن يبين السبب في عدم إهتامه أيضاً عنل هذه الحيلة لتوثيق الصلة بين الإسلام وبين النصرانية. إن الأستاذ ليعجز حقا عن تقديم هذا البيان وكل ما استند عليه من الأدلة [ فليس يبعد أن يكون - فا الذي ينع - ونحن نعتقد، إذن فنستطيع أن نقول ]

فالأستاذ المؤلف في بحثه إذا رأى إنكار شيء يقول: « لا دليل من الأدلة التي تتطلبها الطرق الحديثة للبحث وإذا رأى تقرير أمر لا يدلل عليه بغير الأدلة التي أحصيناها له وكني بقوله حجة ! ».

وهكذا نرى أن شك طه حسين لا يقوم على أساس علمي وإنما هي محاولة لإثارة الشبهات

حول الحقائق الثابتة.

وقد كشف كثيرون ومنهم الدكتور محمد أحمد الغمراوى عن فساد اتخاذ طبه حسين منهيج ديكارت أساساً للبحث عن الحقيقة وهاجم مفهوم الشك على هذا النحو فقيال: إن العيلم الحديث يحرم مثل شك الدكتور طه أن يؤخذ به فى العلوم الطبيعية فإنه للأخذ به فى العلوم غير الطبيعية أشد تجرياً ذلك لأن العلوم الطبيعية كالكيمياء والطب تملك ضد الشك سلاحا لا تملكه الفنون الأدبية كالتاريخ، ذلك السلاح الذى لا يرد هو « التجربة » وعن طريق المعمل يقنع أو يفحم كل متفلسف شكاك فلا يسيطر شره على الناس، أما التاريخ فلا يستطيع أن يحاكم الشاك إلى مثل ذلك الحكم، ولا أن يفضح أمر المتجر بالشك. هذا هو الفرق بين التاريخ والعلم التجربي، فى القدرة على اتقاء مضرة الشك المطلق بالرجوع إلى طبيعية كل منها فالعلم له ظواهره والتاريخ له ظواهره. إن الغرب نجا من أن يحاول هدم تاريخه أو تاريخ لغاته هادم عن طريق الشك غير العلمي لسيادة الرأى العلمي فيه واستحواذ الروح العلمية على أهله، أما الشرق فليس له مثل هذين السياجين، يردان عنه عادية هذا الباطل الذي يهاجمه باسم الحق، ولا هذا الهدم والتعطيل اللذين ياسم الحق، ولا هذا الشك الذي يريد أن يداخله باسم العلم، ولا هذا الهدم والتعطيل اللذين يكر عليه به نفر من أهله باسم التجديد.

ومها يكن من موقف المؤرخين في الشرق أو في الغرب حيال مبدأ الشك المطلق فإن العلماء لا يأخذون به وأن العلم لا يقره ولا يكن أن يقره ، ومن الافتئات على العلم والاجتراء على الحق بل ومن أكبر العقوق للشرق أن يأتي شرق أوتي شيئاً من الفصاحة وقسطاً من الثقافة لا يعرف عن التربية العلمية إلا ما قرأ أو سمع من غير أن يشاهد بنفسه ويمارس بحسه ما يأتي فيملأ فاه فخراً على أهل فنه باسم العلم ويحارب الشرق في أعز ما لديه من حيث يدرى أو لا يدرى باسم العلم ويطبق على هذا التاريخ الشرق باسم العلم مبدءاً يحرمه العلم، ذلك هو العقوق الفكرى وذلك هو الضلال المبين (النقد التحليلي ص ١٣٢).

### الاعتاد على المصادر الضعيفة

إن اعتاد طه حسين على المصادر الضعيفة إنما يرجع إلى أهوائه الأدبية التي يجرى معها أساساً، ذلك أنه يريد أن يخدع قارئه بأنه لم يورد رأيه هذا الغريب من عنده ويود أن يضع جواً علمياً مهيباً حول شبهاته حتى تثبت وتجد طريقها إلى نفوس الناس، ولذلك فهو يتعمد اصطناع «صورية» المنهج العلمى القائم على مصادر ومراجع.

ومن هنا يجىء اعتاده على المصادر الضعيفة وأبرز صورة لذلك هو كتابه عن الفتنة الكبرى حين أراد أن ينكر وجود شخصية ( عبد الله بن سبا ) المعروف بابن أبى السـوداء، فلا بد

لذلك من الاعتاد على مصدر، فما هو ذلك المصدر، ذلك المصدر هو كتاب ملفق كتبه البلاذرى وضاعت منه أجزاء وجاءت الصهيونية لأنها تريد أن تؤكد للناس « خرافة » شخصية عبد الله بن سبأ فطبعت هذا الكتاب في إسرائيل، هذا الكتاب هو الذي اعتمد عليه طه حسين ليس في تحقيق وجود شخصية عبد الله بن سبأ، بل ليجرى في نفس الطريق بإنكار هذه الشخصية، وبينا عشرات المراجع الموثقة تؤكد وجود عبد الله بن سبأ فإن طه حسين يعرض عنها جميعاً ويتكىء على البلاذرى في كتابه الملفق.

فق جميع المراجع ماعدا البلاذرى يرد أمر ابن سبأ ، في مقدمة ذلك الطبرى الذي تجاهله طه حسين في هذا الموقف تماماً ، قال الطبرى [ كان عبد الله بن سبا يهوديا من أهل صنعاء أمه سوداء فأسلم زمن عثان ثم تنقل في بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم فبدأ بالحجاز ثم بالبصرة ثم الكوفة ثم الشام ، كما ذكره الشهر ستانى في الملل وابن حزم في الفصل وعبد القادر البغدادى في الفرق بين الفرق ، والاسفرايني في التبصر في الدين وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث وابن عبد ربه في العقد الفريد ] .

#### \* \* \*

وفي شبهاته التي اعتمدها في ( الشعر الجاهلي ) كان ناقلا من ( جرجس صال ) المبشر .

# انتقاص أقدار الرجال وتدمير البطولات

لقد أدى طه حسين اهتامه بانتقاص أقدار الرجال وتدمير البطولات العربية الإسلامية جريا وراء الأهواء أو إرضاء أساتذته أو بحثاً وراء الشهرة أو موالاة أجهزة التغريب والغزو الثقانى المتصلة بدوائر السياسة في وزارات الاستعار أو دوائر الماسونية والتبشير والاستشراق وغيرها من هيئات تعادى الأمة العربية والإسلام.

وقد بدا ذلك واضحا في أول موقف له وهو رسالته إلى السربون عن ( ابن خلدون ) ذلك العبقرى العالم الذي يعترف له الغسرب والمنصفون من كتابه بأثره البعسيد المدى في الفكر البشرى عامة وذلك نتيجة لإضافاته البناءة في مجال علوم التاريخ والاجتاع والاقتصاد.

أما طه حسين فقد هاجم ابن خلدون وانتقص من قدره ومن علمه ومن مصادره ، وجرى في ذلك مجرى المستشرقين الذين أشرفوا على رسالته ارضاء لهم ؛ بل إنه انتقص من جهاد المغاربة في مقاومة الاستعار الفرنسي ووصف ذلك بأنه معارضة للتمدن ، ووصف استعار فرنسا بأنه تمدين للمغرب

وقد بلغ طه حسين في ذلك حداً بعـيداً في انتقـاص قدر ابن خلدون وقد نقـل ذلك كله من

كتابات دور كايم الذي كان يرأس امتحان الدكتوراه.

ثم عاد طه حسين فوجه انتقاصه لشخصية من أبرز شخصيات الأدب العربي هو ( المتنبي ) فادعى بأنه لقيط ، وهاجم حياته وشخصه في مؤلف ضخم وكان في ذلك جسارياً على نفس الهدف والمخطط الذي اختاره ، أما ما أورده فقد سبقه إليه المستشرق الفرنسي ( بلا شمير ) ولا شك أن الهجوم على المتنبي إنما كان يهدف إلى تدمير علم يعده الأدب العسربي من أقوى أعلامه .

ولم يتوقف طه حسين عند ابن خلدون والمتنبى، بل إنه في كتابه عن الفتنة الكبرى قد حرص على الإساءة والسخرية والامتهان لجموعة من الصحابه الذين عايشوا الرسول الخواذ حاول في كتابه ذاك أن يصورهم على أنهم ساسة متضاربون طامعون في الحكم، يقوم خلافهم على أساس الطمع في السلطة والتطلع إلى السلطان. وليس الأمر في ذلك صحيحاً، وإنما هي محاولة من الدكتور لإزالة ذلك التقدير الكريم الذي حرص عليه المؤرخون المسلمون لصحابة الرسول. ومحاولة لتدمير القاعدة التي حسرص الفكر الإسلامي على الاعتزاز بها وهي: الابتعاد عن مناقشة الفتنة على النحو الذي تناقش به قضايا السياسة في عصرنا هذا. أو وضع أعلام الصحابة على قواعد نقد عصر غير عصرهم ودون تقدير طبيعة البيئة أو الظروف التي كانت تغلف عصر الصحابة.

وكان طه حسين فى ذلك كله محاولا القضاء على كثير من القيم الأساسية للفكر الإسلامى الذى تعارف عليها وذلك كله كمقدمة للشك والسخرية بالتاريخ الإسلامى وبأبطال المسلمين والعرب والنظر إليهم نظرة تخدش موضع المثل الأعلى للمسلمين.

ولقد سخر طه حسين في عديد من كتبه بشخصيات متعمدة من أعلام الفكر الإسمالامي والأدب العربي، وأعلى من شأن شخصيات أخرى لا تتميز بالعظمة أو البطولة.

#### تعقب العورات

تكاد تكون نحلة تعقب العـورات من أبرز الظواهر التى جـرت عليهـا كتابات الدكتور طـه حسين طوال هذا التاريخ الطويل ومن خلال هذه الآثار المتعددة.

فهو عندماً جلا شخصيات أبو نواس وبشار وغيرهم من شعراء الكشف إنما كان يتعقب عورتهم ويفضح مجالسهم ويعيد اذاعة الفسق والفجور الذي انطوى بانطواء صفحاتهم.

وعندما ترجم القصص الفرنسية الإباحية إنما كان يريد أن ينقل إلى اللغمة العربية والأدب العربي تلك الصور المزرية وتلك المواقف الفاضحة.

وفي هذا يقول صديقه «المازني»:

إقرأ للأستاذ قصصه التى ترجمها ، هل كان همه نقل الفصاحة الأفرنجية إلى قراء اللغة العربية أو نقل الصور الفاضلة فى ثيابها المصونة ، إنما كان همه مدح الحيانة والاعتذار للخونة وتصوير الخلاعة والمجون فى صور جذابة ليقضى بهذه الترجمة حق الإباحية لا حق اللغة ولا حق الفضيلة ، وكان طه حسين يقول : إنه ممن خلق الله لهم عقولا تجد فى الشك لذة وفى القلق والأضطراب رضا .

وعندما كتب عن المتنبى كان همه أن يثبت شيئا غريبا هو أن المتنبى لقيط وأن هذا كان استنتاجا أراد أن يجوله إلى حقيقة ، ووهم أراد أن يجعله واقعا فضى يجرى وراء شعر المتنبى وما كتب عنه ليحاول الصاق هذه الفرية به.

وعندما تحول طه حسين من حزب الأحرار إلى حـزب الوفد، تعـقب أصـدقاءه القـدامي، وكشف عن عوراتهم.

يقول محمد هاشم عطية: عاد طه حسين إلى الجامعة بعد أن أبعد عنها مدة قدر خلالها أن يغض يديه من إخوانه الدستوريين وأن يجفو سياستهم وصحفهم ومجالسهم، ويصير في غمضة عين وطنياً مؤمناً موقناً بمبادىء الوفد وكاتباً في صحفه، وزائراً لبيت الأمة، ومؤيداً لخليفة سعد وصديقاً لأنصاره بعد عمر طويل أفني زهرته في التشهير بهم ومحاولة النيل منهم بما يتعفف كثير من أهل الحزازات عن التهاجي بمثله تنزهاً عن مشابهة أخلاق العامة من الناس.

## المبالغة والاستغلاء على المناهج

وتبدو طريقة الدكتور طه حسين واضحة فى عدد من الإيماءات والاشارات فى مقدمة كتبه فهو إما جماع مقالات لم تتح له الفرصة لمراجعتها، وإما مقالات كان يطمع فى أن يغير فيها ويبدل. وإما أشياء لم تستقر فى صورتها النهائية.

بل إنه كثيراً ما يغير صورة البحث تغييراً جنرياً كما فعل في كتاب (حديث الأربعاء) الذي يمثل مجموعة من مقالات نشرها في السياسة الأسبوعية ١٩٢٣ وأهداها إلى لطني السيد، فإذا به في طبعة عام ١٩٥٤ يغير هذا كله، فيزيح هذه المقالات إلى الجبزء الثاني وهي صميم هدف الكتاب، ويقدم مجموعة جديدة من المقالات كتبها في المصرى عام ١٩٣٥ بنفس إهداء عام ١٩٢٤ وهنا يبدو مبلغ الاستهانة بالأصول التاريخية وإبقائها على وضعها الذي عرف عنها من حيث مادة (حديث الأربعاء) الأساسية وذلك بتقديم مادة أخرى من نوع آخر لا يتمثل فيها ما عرف عن المادة الأولى.

ومن أبلغ مبالغاته ما ذكره وهو بصدد الحديث عن (ديكارت):

كنت أريد أن أضع فيه كتاباً واضطرني ذلك إلى كثير من البحث والتحقيق وإلى ألوان من الاستقصاء والاستقراء، ولكني لا آسف على ما لقيت من عناء فقد وصلت إلى نتائج غربية قيمة لو أعلنتها في فرنسا لا ندكت لها السربون ولا ضطرب لها الكوليج دى فرانس، ولأعلن لها المجمع العلمي الفرنسي إفلاسه، لا تضحك، ولا تعجب، فلست أحدثك إلا بالحق الذي لا شك فيه ولا غبار عليه.

أى حق يمكن أن يكون موضع ثقة القارى، من الدكتور وهو لم يدع أمراً واحداً يمكن أن يقبله القارى، على أنه صدق وإنما هى كتابات ساخرة ، لا عبة ، كلها عبث واستهانة ، تعلو وتهبط ، وتتدافع عنا وهناك ، دون أن تستقر على شى، وهل يستطيع باحث أن يثق فى شىء مما يقوله الدكتور على أنه حق ، وهو داعية الشك والسخرية فى الأدب العربى المعاصر .

اقرأ معى ما يقدم به قصة ( المعذبون في الأرض ) وانظر إلى أى حــد يذهب في المبالغــة والاستعلاء على المناهج وعلى القراء.

«لا أضع قصة تخضع لأصول الفن، ولو كنت أضع قصمة لما التزمت إخضاعها لهمده الأصول لأننى لا أومن بها ولا أذعن لهما ولا أعترف بأن للنقاد مها يكونوا أن يرسموا لى القواعد والقوانين مها تكن، ولا أقبل من القارىء مها ترتفع منزلته أن يدخل بينى وبين ما أحب أن أسوق من الحديث، وإنما هو الخاطر يخطر لى فأمليه ثم أذيعه فن شاء أن يقرأه فليقرأه، ومن ضاق بقراءته فلينصرف عنه.

ويقول محمود عبد المنعم مراد معلقاً على ذلك:

«إنه يضع نفسه فوق النقد، لا يجب أن يسمعه ولا يعترف به، ولا يريد أن يقيم له وزنا، ولماذا لأنه يريد أن يكون حراً فيا يكتب ويذيع على الناس، وكيف إذن بنى طه حسين مجده الأدبى، ألم يكن ذلك على حساب غيره من الأدباء القدامى والحدثين على السواء. يخيل إلى أن الذى ألجأ طه إلى هذه الثورة الغاضبة على النقاد والقراء هو إحساسه فى ذلك الموضع فى كتابه أنه معرض للنقد فأراد أن يقطع الطريق على هؤلاء النقاد الفضوليين، ولا أعرف فى التاريخ كله كاتباً مها تبلغ عبقريته يستطيع أن يقول للناقد: قف من أنت، ولن يستطيع طه حسين بهذا الكلام الذى ساقه أن يمنع قارئاً أو ناقداً من أن يبدى إعجابه بما كتب أو سخط عليه » (١)

ويقول عبد الحميد جودة السحار: إن طه حسين يشبه السقاء فهو يخمل أبطال قصصه على ظهره كالقربة ويقف منهم كناظر المدرسة لا يسمح لهم بالكلام إلا بإذنه.



### الفصل الخامس

#### الاستجواب

تتمثل المواقف الحاسمة في حياة طه حسين الفكرية حسب تقديره هو في الآثار المترتبة على حادث كتاب الشعر الجاهلي الذي كان علامة على طـريق طـويل في مواجهــة ممتدة مع بيئات الفكر الإسلامي وحركة اليقظة الإسلامية والبرلمان وممثلي الأمة والأزهر والجمعيات الإسلامية وقد امتدت هذه المواقف من أزمة ١٩٢٦ إلى أزمة ١٩٣٢ التي قضت بإخراج طــه حســين من الجامعة . ثم كان ذلك التحول الذي أراد به طه حسين أن يعود إلى حظيرة الإسلام مرة أخــرى « مخـادعا » لا حبا في الإســــلام بل رغبة في التأثير فيه وخلق كيان فكرى له يتمثل في مجموعة من الآراء بمكن أن يقال من بعد إنها رأى عالم أزهرى درس في أوربا وتنطوى هذه الأراء على انتقـاص تكامل الإسـلام والضرب على نغــمة « روحية » الإســلام وأنه دين لا هوتي عبادي لا صلة له بالحياة ولا بالأخلاق ولا بنظام المجتمع وذلك جوهر النظرة الاستشراقية الغربية التي تستهدف عزل الإسلام عن التطبيق وهي قمة ما كشفت عن زيفه حركة اليقظة التي قاومت طــه حسين وحواربيه لقد كانت حركة طه حسين في الشعر الجاهلي عملا أحفظ عليه النفــوس فلا عليه من أن يعود إلى إرضاء الجهاهير عن طريق الدين بكتابه هامش السيرة والوعد الحسق والفتنة الكبرى كلها في مظهرها العام دراسات إسلامية أشاد تلاميذه وحـواريوه بهـا لإقناع الشعب بأنه أصبح وطنيا مخلصاً ، • كان الهدف من ذلك هو إعادة الثقة إلى نفســـــــ ليكون قادراً على أداء دوره الخطير الذي تمثل بعد ذلك في أشياء كثيرة . أهمهــا التأثير عند المناهج التربوية في الجامعة ووزارة المعارف وخاصة برنامجـه في «مسـتقبل الثقـافة » وهو العـــمل الذي اختير لتنفيذه مراقبا للثقافة ومستشاراً ومديراً للجامعة ووزيراً للمعارف.

ولم تتوقف محاسبة طه حسين خلال الفترة من ( ١٩٢٦ ـ ١٩٤٠ ) بل توالت في الدورات المختلفة تكشف عن محاولاته وتدافع عن عقائد شباب المسلمين وفي كل مرة كان هناك عمل جديد يقذف به حافلا بالسموم والشبهات وفي كل مرة نجد ألسنة جديدة وأقلاما جديدة وحقائق دامغة .

فن عام ١٩٢٦ وبعد ظهـور كتاب [ في الشـعر الجـاهلي ] تقـدم ( عبد الحميد البنان ) إلى مجلس النواب باستجواب يتضمن:

أولا; مصادرة وإعدام كتاب طه حسين المسمى ( فى الشعر الجاهلى ) بمناسبة ما جاء به من تكذيب فى القرآن الكريم واتخاذ ما يلزم لاسترداد المبلغ المدفوع إليه من الجسامعة ثمنا لهسذا الكتاب.

ثانيا: تكليف النيابة العمومية برفع الدعوى العمومية عليه لطعنه في الدين الإسلامي دين الدولة.

ثالثًا: إلغاء وظيفته في الجامعة.

وقد تقدم الشيخ خليل حسنين الطالب بالقسم العالى بالأزهر إلى النائب العام ببلاغ يتهم فيه طه حسين بأنه ألف كتابا أسماه (في الشعر الجاهلي) فيه طعن جسرى في القسرآن العظيم حيث نسب الحرافة والكذب لهذا الكتاب السهاوى ، كها أرسل الجامع الأزهر إلى النائب العام خطابا يبلغ إليه رأى علماء الجامع الأزهر.

وقد لخصت النيابة الاتهامات في أربع مسائل كبرى:

الأول: أن المؤلف أهان الدين الإسلامي بتكذيب القـرآن في أخباره عن إبراهيم وإسماعيل حيث ذكر في ٢٦ من كتابه ما يلي:

« للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وللقرآن أن يحدثنا عنها أيضا ولكن ورود هذين الاسمين في التوراة والقرآن لا يكني لإثبات وجودها التاريخي فضلا عن إثبات هذه القضية التي تحدثنا بهجرة إسماعيل بن ابراهيم إلى مكة ونشأة العرب المستعربة فيها ونحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصة نوعا من الحيلة في إثبات الصلة بين اليهود والعرب من جهة وبين الإسلام واليهود والقرآن والتوراة من جهة أخرى » إلى آخر ما جاء في هذا الصدد.

الثانى: ما تعرض له المؤلف فى شأن القراءات السبع المجمع عليها والثابتة لدى المسلمين جميعا، وأنه فى كلامه عنها يزعم عدم إنزالها من عند الله وأن هذه القراءات إنما قرأتها العرب حسب ما استطاعت لا كما أوحى الله بهما إلى نبيه مع أننا مصاشر المسلمين نعسلم أن كل هذه القراءات مروية عن الله تعالى على لسان النبي عليها للهان النبي المسلمين الله تعالى على لسان النبي المسلمين الله تعالى على الله تعالى على السان النبي المسلمين الله تعالى على الله تعالى الله تعالى الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى الله تعالى

الثالث: أن المؤلف طعن في كتابه على النبي ﷺ طعنا فاحشا من حيث نسبه فقال في ص ٧٢ من كتابه:

« ونوع آخر من تأثير الدين في انتحال الشعر واضافته إلى الجاهليين وهو ما يتصل بتعظيم شأن النبي من ناحية أسرته ونسبه إلى قريش فلأمر ما أقتنع الناس بأن النبي يجبب أن يكون صفوة بني هاشم، وأن يكون بنو هاشم صفوة بني عبد مناف وأن يكون بنو عبد مناف صفوة بني قصى وأن تكون قصى صفوة قريش وقريش صفوة مضر ومضر صسفوة عدنان وعدنان

صفوة العرب والعرب صفوة الإنسانية كلها».

وقالوا أن تعدى المؤلف بالتعرض بنسب النبي والتحقير من قدره هو تعد على الدين وجرم عظيم يسيء إلى المسلمين والإسلام فهو قد اجترأ في أمر لم يسبقه كافر ولا مشرك.

الرابع: أن المؤلف أنكر أن للإسلام أولية في بلاد العرب وأنه دين إبراهيم إذ يقــول في ص ٨٠:

«أما المسلمون فقد أرادوا أن يثبتوا أن الإسلام أولية في بلاد العرب كانت قبل أن يبعث النبي وأن خلاصة الدين الإسلامي وصفوته هي خلاصة الدين الحسق الذي أوحاه الله إلى الأنبياء من قبل » إلى أن قال في ص ٨١ « وشاعت في العرب أثناء ظهور الإسلام وبعده فكرة أن إلإسلام يجدد دين ابراهيم ومن هنا أخذوا يعتقدون أن دين ابراهيم هذا قد كان دين العرب في عصر من العصور ثم أعرضت عنه لما أضلها به المضلون وانصرفت إلى عبادة الأوثان ».

وأشار التقرير الذى قدمه علماء الأزهر (محمد حسنين الغمراوى، أحمد العوامرى، محمد عبد المطلب) عن كتاب الشعر الجاهلي أن الكتاب فيه شيء كثير يناقض الدين الإسلامي ويمسه مسا مختلف الدرجات في أصوله وفروعه:

- أولا: أضاع على المسلمين الوحدة القومية والعاطفة الدينية وكل ما يتصل بهيا ( المقدمة ):

ثانيا: أضاع عليهم الإيمان بتواتر القرآن وقراءاته وأنها وحى من الله (باب اللهجات) ثالثا: أضاع عليهم كرامة السلف من أئمة الدين واللغة وعرفان فضلهم (باب السياسة

رابعا: وأضاع عليهم الثقة بسيرة النبي في كل ماكتب فيها.

خامسا: أضاع عليهم الاعتقاد بصدق القرآن وتنزيه عن الكذب.

سادسا: أضاع عليهم الوحدة الإسلامية التي أوجدها الدين والقرآن والنبي بين الأنصار والمهاجرين.

سابعاً: أضاع عليهم تنزيد القرآن عن التهكم والازدراء بما كتب في سورة الجن وصحف ابراهيم.

ثامنا: أضاع عليهم تنزيه النبي وأسرته عن موطن التهكم والاستخفاف.

تاسعا: أضاع عليهم ما وجب من حرمة الصحابة والتابعين.

عاشرا: أضاع عليهم صدق القرآن والنبي فيا أخبر به عن ملة إبراهيم

حادى عشر: أضاع عليهم براءة القرآن مما رماه به المستشرقون.

ثانى عشر: أضاع عليهم الأدب العام مع الله ورسله وكرام خلقه.

وأشار ( محمد حسنين الغمراوي ، عبد الحميد حسن ، أحمد أمين ) : في تقدرير آخــر عن الكتاب إلى ثلاث نقاط بها مساس بالدين الإسلامي :

- (١) علاقة القراءات السبع بالوحى.
- (٢) رأى المستشرقين في مصادر القرآن.
  - (٣) الصلة بين الإسلام وملة ابراهيم.

وقال الأستاذ محمد طاهر نور الذي أجرى التحقيق مع طه حسين :

الخطأ حين يبدأ بافتراض تخيله ثم ينتهى بأن يرتب عليه قواعد كأنها حقائق ثابتة. كما فعمل في أمر الاختلافات بين لغة محمد ﷺ ولغة عدنان، وفي مسألة ابراهيم وإسماعيل وهجرتهما إلى مكة وبناء الكعبة. بدأ بقوله:

للتوراة أن تحدثنا عن إبراهيم وإسماعيل وللقرآن أن يحدثنا عنها أيضاً ، ولكنه قال إن ورود هذين الاسمين في التوراة والقـرآن لا يكني لإثبات وجـودهما التاريخـي فضـــلا عن إثبات هذه القصة التي تحدثنا بهجرة إبراهيم وإسماعيل إلى مكة ونشأة العرب المستعربة فيها . إلى هنا أظهر الشك بعدم قيام الدليل التاريخي في نظره ، كما تتطلبه الطرٰق الحديثة ثم أنتهمي بأن قرر في كثير من الصراحة [ أمر هذه القصة إذن واضح فهي حديثة العهد ظهرت قبيل الإسلام واستغلها الإسلام لسبب ديني ] فا هو الدليل الذي انتقل به من الشبك إلى اليقين، هل دليله هو قوله [ نحن مضطرون إلى أن نرى في هذه القصـة نوعا من الحيلة في إثبات الصـلة بين اليهـود والعرب من جهة وبين الإسلام واليهودية والقبرآن والتوراة من جهـة أخـرى وأن أقدم عصر يمكن أن يكون قد نشأت فيه هذه الفكرة ، إنما هو العصر الذي أخذ اليهود يستوطنون فيه شمالي البلاد العربية ] المؤلف يرى أن ظهور الإسلام قد اقتضى تثبيت الصلة بين ديانة اليهود والنصارى، وأن القرابة المادية الحقيقية بين العرب واليهود اللازمة لإثبات الصلة بين الإسلام واليهودية فاستغلها لهذا الغرض: فهل له أن يبين السبب في عدم اهتامه أيضا يمثل هذه الجيلة لتوثيق الصلة بين الإسلام وبين النصرانية. إن الأستاذ ليعجز حقا عن تقديم هذا البيان وكل ما استند إليه من الأدلة ( ليس يبعـد أن يكون ) ـ ( فما الذي يمنع ) ـ ( ونحـن نعـتقد ) ـ ( إذن فنستطيع أن نقول) فالأستاذ المؤلف في مجثه إذا رأى إنكار شيء يقول: لا دليل عليه من الأدلة التي تتطلبها الطرق الحديثة للبحث ، وإذا رأى تقـرير أمر لا يدلل عليه بغـير الأدلة التي أحصينا له وكنى بقوله حجة وسئل عن أصل هذه المساءلة (أى تلفيق القصة) وهل هى من استنتاجه أو نقلها فقال: هذا فرض فرضته أنا دون أن أطلع عليه فى كتاب آخر، وقد أخبرت بعد أن ظهر الكتاب أن شيئا من هذا الفرض يوجد فى كتب المبشرين [ المبشر الذى تستر تحت اسم هاشم العربى].

وكان هاشم العربى في عبارته أظرف من مؤلف كتاب ( في الشعر الجاهلي ) لأنه لم يتعرض للشك في وجود إبراهيم وإسماعيل بالذات وإنما أكتنى بأن أنكر إن إسماعيل أبو العرب وقال أن حقيقة الأمر في قصة إسماعيل أنها دسيسة لفقهاء قدماء اليهود للعرب تزلفا لهم.

\* \* \*

وقد كشف الأستاذ عبد المتعال الصعيدى أن آراء طه حسين في إبراهيم وإسماعيل قد أخذها من كتاب ( ذيل مقالة في الإسلام لهاشم العسربي ) والكتاب من عمل المبشرين الطاعنين في الإسلام يقول صاحب ذيل مقالة في الإسلام ص ٣٥٢ من كتابه ( مقالة في الإسلام ) المطبوع في مطبعة النيل المسيحية ( أقدم طبعة للذيل عام ١٨٩١ ) « وحقيقة الأمر في قصة إسماعيل انها دسيسة نقلها قدماء اليهود تزلفا إليهم وتذرعا بهسم إلى دفع الروم عن بيت المقدس أو إلى تأسيس مملكة جذيدة لهم في بلاد العرب » وقد تابعه صاحب في الشعر الجاهلي.

وصاحب الذيل يجعل (التوراة) هي الأصل ويعرض عليها القرآن فان خالفها طعن فيه (أي في القرآن) أما الدكتور فيكذب بالتوراة والقرآن جميعا، ويؤمن صاحب الذيل بوجود إبراهيم وإسماعيل ويكذب أبوة إسماعيل للعرب فيأتى المقلد فيكذب بوجود إبراهيم وإسماعيل فضلا عن أبوتها للعرب.

كان صاحب الذيل فطنا محترسا وكان حاكيه قليل الفطنة فاصطدم بالنقض الآتى: ان التوراة قد انتشرت في البلاد قبل نزوح اليهود إلى يثرب وما حولها في جزيرة العرب وكان فيها ذكر إبراهيم وإسماعيل فلم يكن ذلك من صنع اليهود الذين كانوا بين ظهراني العرب حيلة منهم المتقرب إليهم ولو كان يهود يثرب هم الذين اخترعوها حيلة ، فا هو السر في ان كان ذكر إبراهيم وإسماعيل في جميع نسخ التوراة ، إن صاحب الذيل هو صاحب الفكرة الأصلية وقد كان أفطن لهذه الاعتراضات التي وقع فيها طه حسين فصدق بوجود إبراهيم وإسماعيل وكذب بأبوتها للعرب فقط . لقد سرق الدكتور طه بحثه من كتاب سخيف ولم يفهمه على وجهه ونقله من كتاب المسيحي المبشر على انه ابتكار من ابتكاراته ورأى من آرائه الجديدة وهو الذي أقام الدنيا وأقعدها على الشيخ علام سلامة إذ نقل عن لسان العرب ما نقل ولم ينسبه إلى صاحبه فلهإذا إذاً استحل هذه السرقة القبطية وهو العالم الذي لا يبارى » .

وأشارت أبحاث أخرى إلى أن مر جليوث المستشرق اليهودى كان قد سبق إلى هذه الآراء ( راجع ناصر الدين الأسد في أطروحته عن الشعر الجاهلي). وفي مجلس النواب (١٢ سبتمبر ١٩٢٦) قال الأستاذ عبد الخالق عطية:

إن تصرف هذا الشخص كان مخالفا للذوق فلم يكن من المعقول ولا من حسن الذوق أن يقوم هذا الشخص فيبصق في وجه الحكومة التي يتقاضي مرتبه من أموالها بالطعن في دين رعيتها من أقلية وأكثرية. إننا إذ نسلم أولادنا للحكومة ليتعلموا في دورها نفعل ذلك معتمدين على أن بيننا وبينها تعاقداً ضمنيا على أن الديانات محترمة ولا أقول تعاقداً ضمنيا فقط بل صريحا لأن الحكومة تعنى بتعليم الدين في مدارسها ، فعلى الذين يحرقون بخسور الالحساد أن يحرقوه في قلوبهم لأنهم أحرار في عقائدهم أو يحرقوه في منازلهم لأنهم أحرار في بيئاتهم الخاصة أما أن يطلقوه في أجواء دور العلم ومنابر الجامعة فهذا لا يكن أن يفهم بحال من الأحوال .

وبالنسبة لحرية الفكر قال عبد الخالق عطية: إنه لا توجد في العالم حريات مطلقة ولو كان الأمر الأمر كذلك لقام في البلاد من يهاجم نظام الحكم اعتاداً على حسرية الرأى، ولو كان الأمر كذلك لقام في البلاد من يبث مبادىء الوفوضوية أو البلسفية استناداً إلى جهة الرأى ولكن الحرية محدودة وتنتهى عندما تبدأ بالتصادم مع مقتضيات النظام والقانون والتعليم حر بنص الدستور، وبعد التعليم حراً إلا إذا أخل بالنظام العام إذا كان منافياً للآداب والأخلاق، هذا معناه أن يترتب على تقرير الرأى حدوث فتنة أو احتال حدوثها وعند ذلك يقف القانون حداً حائلا لأن المصالح العامة مقدمة على الشهوة.

\* \* \*

فى ٢٩ يونيو ١٩٢٧ أثير موضوع طه حسين وعمله فى الجامعة وأثره فى الطلاب مرة أخـرى فقد قدم الأستاذ محمود رشاد سؤالا إلى وزير المعارف بمجلس الشيوخ هذا نصه:

« في الدورة البرلمانية الثالثة أثيرت بمجلس النواب مسألة مؤلف أصدره الأستاذ طه حسين أفندى سماه ( في الشعر الجاهلي ) أوجب ضمه وقدمت بخصوصه شكاوى إلى النيابة العمومية وانتهى التحقيق فيها بقرار الحفظ ، لعدم نوفر القصد الجنائي لدى المؤلف توفراً يوجب محاكمته جنائياً ، وقد جاء في أسباب هذا القراز ما دعا الأستاذ طه حسين إلى تقديم استقالته من وظيفته في الجامعة المصرية وأن هذه الاستقالة لم تقبل فأرجو إفادتي عن السبب الذي دعا إلى عدم قبولها » .

\* \* \*

وفى الجلسة الرابعة والعشرين لمجلس النواب فى ٢٨ مارس ١٩٣٢ فتح باب الحديث عن طه حسين . قال الدكتور عبد الحميد سعيد. إن مسألة الدكتور مسألة ليست حديثة ولا هي بالتي يجهلها إنسان من هذه الأمة فقد استنكرتها الأمة بهيئاتها اللهم إلا نفر قلبل.

قامت ضجة حول هذا الرجل تراجع صداها في مجلس النواب السابق، واحتج عليه النواب وكان المجتمعون أمس هم اللذين يدافعون عنه الآن. في ١٩٢٦ كان المرحوم سعد باشا زغلول أشد حماسة ضد كتاب الدكتور وقد دافع عدلى باشا وجماعة الأحرار الدستوريين عنه وأن الوزراء الوفديين جاروه خوفاً على كراسي الحكم وهي الغاية العظمي لهؤلاء الناس، فعلوا ذلك فكانت النتيجة أن خلص هذا الرجل من العقاب، كانوا في ذلك الوقت يعتقدون أن بقاءهم في الحكم رهن ببقاء عدلى باشا فانضموا إليه وخذلوا رئيسهم سعد زغلول.

وفى سنة ١٩٢٩ أثرت أنا هذا الموضوع وطلبت إبعاد هذا الرجل عن الجامعة ثم اثاره زميلى عبد العزيز الصوفانى، وأثير الموضوع فى مجلس الشيوخ مرتين بواسطة الشيخ سعيد الرومى وثانيها بواسطة الشيخ رشاد باشا. ومن هذا يتضح أن الضجة القائمة ليس الغرض منها استقلال الجامعة وإنما هى الحزبية العمياء.

كان الشعر الجاهلي الذي ضجت عند صدوره البلاد ولا يزال يدرس في الجامعة بعنوان ( في الأدب الجاهلي ) ولكن تغيير العنوان لم يغير من روحه اللا دينية فان السموم التي أراد الدكتور أن ينفثها في كتابه لا تزال مائلة في كثير من فصوله ومباحثه كما أنه قد زين للشبان وسائل المجون والفجور في كتابه (حديث الأربعاء).

إن كل ما جاء في هذا الكتاب ( الأدب الجاهلي ) مخالف للكتاب والسنة وإن تعرضه للقرآن بهذه الكيفية من غير احتياج إليه في حجة ، دليل على سوء القصد ، وفي جريمة أقل نتائجها أن يخرج القارىء لكتابه في شك من كتاب الله والشك به ، ومما يدل على سوء نيته انه يختار بقلمه ولسانه أخبث مناحى الحياة مع التهكم والتعريض ، بأقدس ما يقدسه الناس من فضيلة ودين ، فهو يذكر الجون ويذكر الفجور ويروج لهما باخلاص وصدق عزيمة وقد أثرت هذه النظريات في عقول الشبان ورسخت في أذهانهم وليس هذا بغريب لأن الشبان كما نعلم جميعاً لا يلمون بأصول الدين ولا يتمسكون بشعاره .

نشأ هذا الرجل في الجامعة الأزهرية واشتهر بين إخبوانه بتلك النزعة اللادينية والآراء الشاذة واعترض في حياته أمور غرست في نفسه عاطفة الحقد والحنق على الأزهر ثم على الإسلام من أجل الأزهر فشب عدواً للدين وتعاليمه يشبوه كل ما هو منسبوب إليه ومن تبتع حياته العلمية وجد أنه يذهب في كل مسألة بالإسلام مذهب أعداء الدين وخصومه الألداء.

وهناك نقطة ضعف في حياته بسط تفاصيلها صديقه الحميم الأستاذ المازني في كتابه ( قبض الربح ) وهي ترجع إلى ما أحدثه كف بصره من التأثير في مزاجله وفي تفكيره وإحساسه

ونظرته إلى الحياة والناس، فهو لا يرى فى الحب إلا التمتع المادى، ولأنه مكفوف البصر إذا لم يتقيد بالفضيلة جرى على لسانه ما يجرى على لسان بشار بن برد من فحش القول، والتغنى بالحب الحيوانى وإن كان من أهل الفضيلة والاحتشام كان كأبى العلاء المعرى زاهداً عفيفاً ولكنه سىء الرأى فى المرأة يعتقد أنها متاع فقط.

إننا لا نشكو منه حسرية الرأى ولا من ما يؤدى إليه من بحسوث علمية وأدبية بريئة ولكنا نشكو منه غلا ران على قلبه نحو الإسلام والمسلمين، نشكو منه أن يتخذ من الجامعة حصنا يقترف من خلف أسواره غاراته السامة الخانقة فيصيب من الأخلاق، والآداب مقتلا ثم ينفث سمومه فى نفوس الطلبة وهم غير مسلحين بالدين وغير مدرعين بتلك التعاليم التى يمكنهم لو كانوا يعلمونها ـ أن يهدوا بها الجبال. هذا الرجل يكلف بعض طلبته أن ينقدوا بعض آيات من القرآن الكريم يعينها لهم، ويطلب منهم إثبات هذا النقد فى كراسات يتلونها عليه فكانوا يثبتون أن هذه الآية ليسمت من البلاغة وأن تلك الآية على جمانب من الركاكة وأن الآية الأخرى مفككة لا تؤدى المعنى المقصود منها ولقد غاب عن هذا الرجل أنه لا يصح التصدى لتعبير القرآن إلا لمن يتوافر فيه شروط أساسية أهمها:

أن يكون ملما بكل فروع اللغة العربية وآدابها وأن يكون واسع الاطلاع عليا بأسلب النزول والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه، وبحديث رسول الله والمحكم والمتشابه على تتوافر هذه الشروط في الطلبة كما تتوافر فيمن يتعسرض لتفسير كتاب الله فما بالكم بمن يريد أن ينقده، وسأتلو عليكم بعض ما أثبته أحد طلبة الدكتور طه حسين في كراسته مما كان يلقيه عليهم فالتقطه الطلبة عنه وسلجلوه في كراساتهم وهذه إحدى المذكرات التي أخذت من المحاضرات التي ألقاها الدكتور طه حسين في كلية الآداب بقصر الزعفران ( ١٩٢٧ ـ المحاضرات التي ألقاها الدكتور طه حسين في كلية الآداب بقصر الزعفران ( ١٩٢٧ ـ ١٩٢٨ ) :

وصلنا في المحاضرة الماضية إلى موضوع اختلاف الأساليب في القـرآن وقررنا أنه ليس على نسق واحد واليوم نوضح هذه الفكرة.

لاشك أن الباحث الناقد والمفكر الحر الذى لا يفرق في نقده بين القرآن وبين أى كتاب أدبى آخر، يلاحظ أن في القرآن أسلوبين متعارضين لا يربط الأول بالثاني صلة ولا علاقة عما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن هذا الكتاب قد خضع لظروف مختلفة وتأثير بيئات متباينة، فثلا نرى القسم المكى منه يمتاز بكل ميزات الأوساط المنحطة كها نشاهد في القسم المدني واليثربي تلوح عليه إمارات الثقافة والاستنارة فإذا دققتم النظر وجدتم القسم المكى ينفرد بالعنف والقسوة والحدة والخضب والسباب والوعيد والتهديد، ويمتاز كذلك بقطع الفكرة واقتضاب المعانى، وقصر الآبات والخلو التام من التشريع والقوانين كها يكثر فيه القسم بالشمس والقمر والنجوم إلى آخر ما هو جدير بالبيئات الجاهلية الساذجة الق، تشبه بيئة مكة وانحطاطا أما

القسم المدنى (١) فهو هادىء لين وديع مسالم يقابل السوء بالحسنى وينافس الخصومة بالحجة الهادئة والبرهان الساكن الرزين، كما أن هذا القسم ينفرد بالتشريعات الإسلامية كالمواريث والوصايا والزواج والطلاق والبيوع وسائر المعاملات. ولا شك أن هذا أثر واضح من آثار التوراة والبيئة اليهودية التى ثقفت المهاجرين إلى يثرب ثقافة واضحة يشهد بها هذا التغيير الفجائى الذى ظهر على أسلوب القرآن » ا .ه. .

ويقول عبد الحميد سعيد فكأنه يريد القول صراحة أن القرآن مأخوذ من التوراة ومما جاء به قول طه حسين: ليس القرآن إلا كتابا ككل الكتب الخاضعة للنقد، فيجب أن يجرى عليه ما يجرى عليها والعلم يحتم عليكم أن تصرفوا النظر نهائيا عن قداسته التي تتصورونها وأن تعتبروه كتابا عاديا فتقولوا فيه كلمتكم ويجب أن يختص كل واحد منكم بنقد شيء من هذا الكتاب ويبين ما يأخذه عليه.

وقال: كما تحدث عن فواتح السور، وكتاباته في الأدب الجاهلي وحديث الأربعاء محسوة بالطعن على الدين والتحريض على الفسق والفجور، وأشار إلى تحقيق النيابة معه عام ١٩٢٦ وكيف أن المبادىء التي تضمنها كتابه في الأدب الجاهلي ورد مثلها في كتب بعض كتب المستشرةين، وأن كتبه تتعرض لنشر المساوىء والعورات في عصور الإسلام الزاهرة، هذا هو أدب الرجل الذي يرأس كلية الآداب والذي يعهد إليه المسلمون بتعليم أبنائهم وتربيتهم. وأشار إلى الحكومات التي سكتت عن هذا الرجل وتركته يهدم الأخلاق والآداب ويعتدى على الدين فهي شريكة له في إنمه، وقال لقد شاع هنا وفي البلاد العربية أن هناك صلة بين الدكتور طه حسين وبين دعاة التنصير يثبت هذا، التحقيق الذي أجرته النيابة وهو ينفث سمومه ويحتمى باستقلال الجامعة وما وجدت الجامعات إلا لتدعيم الأخلاق وتربية الفضيلة فإذا خرجت عن هذه القواعد فعدمها خير من وجودها \_ إنه لا يكفينا مطلقا أن ينقبل طه حسين من الجامعة إلى المعارف لأنه مركز يكنه من الإشراف على كتب التعليم وفي هذا من الخطر من مصر إلى القنال.

\*\*\*

فى ١٩٣٢/٣/٣١ قرر مجلس الوزراء فصل طه حسين من خدمة الحكومة وجاء ذلك نتيجة للتحقيقات التى أظهـرت كثيراً من التصرفات وبعـد أن مرت عدة إجـراءات فى مقـدمتها استجواب الدكتور عبد الحميد سعيد فى مجلس النواب (١٩٣٢/٣/٦).

وأشير إلى الأخطاء التي اتصلت بانشاء معمهد التمثيل والرقص التوقيعسي الذي أنشأه

<sup>(</sup>١) نخرج من هذه النصوص بعدة حقائق. الخ.

الدكتور، وما يتصل بها من صدورة نشرت في الأهرام عدد ١٦٩٥٩ تمثل طلبة المعهد وقد جلست كل شابة إلى جانب شاب.

كما أشير إلى تحريض الدكتور طه لأساتذة الجامعة بالامتناع عن التدريس في كليات الأزهر وأن هذا يهدف إلى محاربة هذا المعهد الإسلامي وأشير إلى محاباة الدكتور طه لبعض الأساتذة الأجانب رعاية لجنسيتهم بالرغم من عدم كفايتهم الإدارية وعدم كفاءتهم العلمية، وأن هناك اتصالات مباشرة بهيئات سياسية أجنبية بشأن توظيف الموظفين في الجامعة مما يؤدى أحيانا إلى خلق صعوبات.

### [ الأهرام ٩٣٢/٤/٣ ؛ الصحف ١٩٣٢/٣/٩ ]

وأثيرت في مجلس المتواب أمور أخرى تتعلق بمكافأة الترجمة التي ظل الدكتور يحصل عليها سنوات عديدة: وقال السئول أنه تقرر عام ١٩٢٧ اعطاء مكافأة للترجمة العربية للبحوث العلمية التي يتقعم بها الأساتذة وأن يعطى عشرة جنيهات شهريا مرتبا لسكرتير له للقيام بهذا العمل وفي أول يولية ١٩٣١ طلبت الجامعة من الدكتور طه بيان الأعمال التي قام بها منذ استيلائه على المكافأة فأجاب بأنه راجع ترجمة حضرتي أحمد حسسن الزيات ويوسف كرم لكتاب ( لالاند ) المسمى: الحكم على قيمة الأشياء من الوجهة النفسية وانه يوشك أن ينتهى من ترجمة كتاب الأستاذ جراندور ( اثينا في عهد اغسطس ) واوقفت المكافأة في أغسطس من ترجمة كتاب لالاند يقع في ٦٠ صفحة وهذا كل ما قدم إلى الآن ، أما كتاب جراندور فيقع في ١٩٣ ولم يقدم منه شيء ومجموع المكافأت التي صرفت ٤٨٠ جنيها .

كذلك أثيرت مسألة المكافآت التي تصرف له بالنسبة للمؤتمرات التي حضرها فني عام ١٩٢٦ : مؤتمر الآثار السورية ٥٠ جنيها وفي عام ١٩٢٨ مؤتمر المستشرقين باكسفورد ١٩٢٦ جنيه (ولزوجته ٧٠ جنيها مصاريف انتقال وبدل سفر) وفي عام ١٩٣٠ مؤتمر المستشرقين في فينا وقد رافقته السيدة قرينته وصرف لهم ١٣٠ جنيه ولحضرته وحده ١٩ جنيه وفي عام ١٩٣١ مثل الجامعة في مؤتمر المستشرقين وقد رافقته السيدة قرينته فصرف له ٦٠ جنيها ولقرينته ٤٢ جنيها ويناء على شكواه وافقت المالية على صرف ٢٥ جنيها (المجموع ١٥٠ جنيها).

وفى سنة ١٩٣١ ندب لتمثيل الجامعة فى العيد المئوى الرابع لكلية دى فرانس أثناء وجوده فى فرنسا ١٩٣١ جنيها وقد قدم عن أعهاله فى المؤتمر تقريراً فى ثلاث صفحات عن مؤتمر سوريا وفى مؤتمر المستشرقين ١٩٣٨ محاضرتين عن ضمير الغائب فى القرآن والأخرى عن المقارنة بين فلسفة ليبنتز ومذهب المعتزلة، وفى مؤتمر المستشرقين ١٩٣٠ لم يقدم شيئاً وفى مؤتمر المستشرقين ١٩٣٠ قدم بحثاً عن البلاغة من عهد الجاحظ إلى عهد عبد القاهر.

وقد أثارت هذه البيانات التي ألقاها مندوب الحكومة في البرلمان أحاديث كثيرة منها أن طـه حسين يسافر على حساب الدولة ليهدم دينها بما يلقيه من أبحاث عن القرآن.

وقد أثار الدكتور طه ضجة بشأن نقله من الجامعة وأجاب وزير المعارف عن ذلك فكشف عن أن الدكتور طه لم تتجاوز مؤهلاته العلمية منزلة غيره من أساتذة الجامعة ، الذين نقلوا في عهود سابقة بنفس الطريقة وأن نقله جاء طبقاً للقوانين المنظمة للجامعة ومنها أن هذا الرجل الذي يزعمون أنه المثل الأعلى في التخلق بفضيلة العلم لم يستبح لنفسه أن يخون أمانة العلم وحدها ولكنه استباح لها أيضاً أن يخون أمانة المال .

الصحف: ( ١٩٣٢/٣/٧ محاضر مجلس النواب والمتكلم أحمد والى الجندى) الذي قال:

«ان القول بوجود تقليد في الجامعة بشأن نقل الأساتذة ادعاء غير صحيح ومع ذلك فان مدير الجامعة الذي جرى بين يديه وسمعه وبصره نقل احد عشر من هيئة التدريس بدون أخذ رأى مجلس الجامعة يقول في جواب استقالته ان نقل الدكتور طه على هذه الصورة التي تم بها بدون رضاه وبدون رضا الجامعة كان مخالفاً لما جرت عليه التقاليد منذ نشأة الجامعة إلى الآن فيا يعرف. ولا أستطيع إلا أن أقول إنه يعسرف وعلى علم تام بأن الأساتذة محمد صبرى وعبد الفتاح السيد وعبد السلام ذهني وصادق فهمي ومحمد كامل ملس وغيرهم نقلوا في عهده بغير رضاهم وبدون أخذ رأى مجلس الجامعة على أن مدير الجامعة يعلم مسألة الدكتور طه وكان يسترضيني بشأنه».

(مدير الجامعة هو لطني السيد الذي كان مظاهراً لطه حسين في جميع خطواته)

\* \* \*

وأثيرت مسألة طه حسين مرة أخرى في مجلس النواب يوليو ١٩٣٩ واشترك فيها الدكتور عبد الحميد سعيد مرة أخرى ومعه عدد من النواب العلماء محمد عبد اللطيف دراز ورضوان السيد وكان الموضوع هو مهاجمة السياسة الدينية للجامعة المصرية وكلية الآداب.

قال الدكتور عبد الحميد سعيد:

ليست نظرية فصل الدين عن التعليم إلا ستاراً للإلحاد والإباحة والخسروج على الأداب والأخلاق والتقاليد الدينية والقومية ولهذه النظرية قال أولئك الخربون المدمرون إنه يجب تحرير العلم من سلطان الدين، كأن الدين نير ثقيل أو حاجز منيع في وجه العلم. وفي السويد قانون عنع الشخص من تغيير دينه ويحرم عليه اعتناق دين غير دين البلاد الرسمي وقد حدث أن أحد علمائها وهو أستاذ بجامعة ابسالو اعتنق الديانة الإسلامية فكان جزاؤه أن طرد من الجامعة وحرم من حقوقه السياسية والمدنية وهنا نطعن في الدين وعلى أشرف المرسلين وعلى أخلاقنا

وعلى تقاليدنا ثم لا تحرك الحكومة ساكنا . إن العلم قابل للتطور والتغيير لأنه نتيجة لعمل الإنسان وتجاربه وكثيراً ما نرى نظريات علمية يطغى بعضها على بعض ويلغى بعضها البعض الآخر . ولكن الدين الصحيح لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه من وضع خالق البشر . فلا نريد بعد اليوم أن نسمع هذه الدعوة الفاسدة : دعوة حرية الفكر التى فى ظلها تنشر الكتب التى تدعو إلى الكفر والطعن فى سيد الأنبياء والمرسلين والتى فى ظلها تهدم الفضيلة والأخلاق والعقائد .

عباس العقاد - إننى أقرر باسم الدستور الذى يقرر أن الناس أحرار فى عقائدهم .
عبد الحميد سعيد - هناك حدود للقانون إذ تجاوزها انقلب الوضع وانقلب الدستور .
على عبد الرزاق - يجب أن يكون هذا المجلس هو آخر مكان تصادر فيه حرية الفكر .
عبد الحميد سعيد - أنا لا أسمح لحضرة النائب المحترم أن يقاطعنى : إن حرية الرأى ليس معناها الاعتداء على الدين .

أحمد والى الجندي ـ إن الدين شيء اوالتفكير شيء آخر.

عبد الحميد سعيد ـ في سبيل الدين تبذل الأرواح ، ودين الدولة الرسمي هو الاسلام كنص الدستور فإذا رأيتم حذف هذا النص من الدستور فاحذفوه .

أنا لا أريد الحجر على حرية الرأى بحال من الأحوال ولكن لهذه الحسرية حسد يجسب أن لا تتعداه ، إننى لا أشكو بمن ينشر الإلحاد في الجامعة ولا أمثاله ، ولكن أشكو منهم غلا ران على قلوبهم نحو الإسلام والمسلمين ، أشكو منهم أن يتخذوا من الجامعة حصنا يقومون من وراء أسواره بالغارات الخانقة القاتلة والقنابل المفرقعة المدمرة فيصيبون من الأخلاق مقتلا وينفئون مهومهم في نفوس الطلبة العزل من سلاح الدين وتعاليمه ، ولو كانوا مسلمين لردوا كيد المعتدى في نحره ولنكلوا بأولئك الذين ينكلون بالدين والأخلاق .

وزير المعارف ـ هل لحضرة النائب أن يذكر أمثلة لما يقول.

عبد الحميد سعيد ـ أرجو من معالى وزير المعارف ألا يقاطعنى إذا كان معاليه يجهل الأمثلة التى يطالبنى بذكرها والتى تثبت الاعتداء على الدين والأخسلاق والفضيلة فى كلية الآداب فلا يصح أن يبتى فى كرسى الوزارة وليت هذا الفساد كان قاصرا على الجامعة بل تعداها إلى سائر المدارس المصرية ، بل تسرب إلى البلاد العربية الأخسرى فيا للفضيحة والعسار ، أنا لا أريد الحجز على حريةالرأى كها قلت ولكن للحرية حدوداً يجب ألا يتعداها فإذا تعدتها قضينا على النظام والأخلاق والفضيلة باسم حسرية الرأى . إن ما يقوم به المستشرقون وما يرموننا به من شر وبلاء مع كبره وعظمته لا يقاس مطلقا بجانب ما أصابنا مما يلق من

دروس في الإلحاد والإباحة. إن الجامعة تسلم هؤلاء الشبان الذين لم يتعلموا شبيئا من أصبول دينهم إلى رجل يلق في نفوسهم الزندقة والكفر فيفسد عقائدهم وأخلاقهم ووزارة المعارف هي المسئولة عن ذلك لأنها لم تعلمهم أصول دينهم وتقاليده . والله لو كان هذا الرجل في بلاد أخرى لما عاش ليلة واحدة . لقــد تكفلت الاتفــاقات الدولية بحماية المســتشفيات والمعــابد والكنائس بحيث لاتنتهك حرمتها أثناء الحروب ولكن إذا خرجت هذه الأماكن عها خصصت له واستعملت لأغراض حربية أباحت تلك الاتفاقات الدولية الاعتداء عليها وهدمها ونحن لانقبل مطلقا أن تكون الجامعة المصرية ستاراً لهدم الدين والأخلاق والفضيلة. لقـد قت أنا وزملاءكم في البرلمانات الماضية بمحماربة هذا التيار الجمارف من يوم ظهمر الالحماد في كلية الآداب وفي المدارس الأخرى ومع الأسف أن أولئك الأشخاص الذين ينشرون الإلحاد قد وجدوا إغماضا وتسامحاً بل تمتعوا في بعض الأحيان بحماية محسرمة . منذ ذلك اليوم وفي عهـد المفـفور له ســعد زغلول باشا والحرب القائمة بين الإيمان والكفر وبين الفجــور والفضــيلة وبين الفســاد ومكارم الأخلاق وقد اشترك في هذه الحسرب إخسوان لكم كرام كانوا يمثلون كل الأحسزاب ووقف المغفور له سعد زغلول باشا إلى جانبهم مؤيدا للدين داعيا إلى جمع الكتب المضللة وحرقها ومن هؤلاء المجاهدين من قضي نحبه أمثال الأستاذ عبد الخالق عطية وفضيلة الأستاذ القاياتي ومنهم من لا يزالون على قيد الحياة أمثال السيد حسين باشــا وعبد الحميد البنان وعبد العــزيز الصوفاني وأخرون في مجلس الشيوخ ، هؤلاء جميعا قد وقفـوا صــفا واحــداً لمحــاربة هذا التيار المدمر ، وكانت هناك دعوى في النيابة واتهام ودفاع انتهـت بتقـرير وضـعه المرحـوم محمد نور رئيس النيابة إذ ذاك فاثبت التهمة على المدعى وكان مسفها لآرائه الفاسدة النجسة، ومع كل ذلك لا يزال هذا الرجل على رأس كلية الأداب ولا يزال ذلك الرجل الذي قال إن قصة إبراهيم وأسماعيل خيال في خيال والذي طعـن على الرسـالة المحمدية بالكذب والبهـتان لا يزال صاحب هذا التاريخ الدنس ينشر أراءه الفاسدة المخزية في الجامعة المصرية الاسلامية التي قال ونقول الحكومة المصرية الإسلامية أنها فخر مصر ، مثل هذا الذى يقع فى الجامعة المصرية والله لا يمكن أن يقع في بلد أخر غير مصر.

الرئيس \_ لقد مضى على هذا ثلاثة عشر عاما فتكلم في التاريخ الحديث.

عبد الحميد سعيد ـ إننى أتكلم في الموضوع لأن صاحب هذا التاريخ لا يزال بلتى على أبناء الجامعة تعاليمه الحبيثة في ظل هذه الاباحة وتحت سعار حرية التفكير تنشر المبادىء الضارة الخربة ويجندون ما يسمونه بحرية المرأة واختلاط الجنسين وما من شك في أن اختلاط الجنسين وخصوصا الطلبة والطالبات مها تفلسف المتفلسفون في تبريره ليس إلا ناشراً للفساد ومشجعاً عليه وباعثا على الاباحة ومدمراً للأخلاق والفضيلة . إن اختلاط الجنسين مسألة من المسائل العويصة التي تبحثها أوربا الآن بحثاً جديداً دقيقاً لانها وقعت في شركها ولا تستطيع التخلف عنها وهذا هي انجلترا كانت في مقدمة الدول التي انتهت إلى خطورة هذا الاختلاط ، فانشأت

مدرسة خاصة للبنات لا يدخلها شاب. وفي كلية الطب دعا على باشا ابراهيم إلى أن تكون هناك فصول خاصة بالبنات وأخرى بالبنين وعلى الخصوص في كلية الآداب التي تضم نحوا من ثلاثائة طالبة ، كما يجب آن يكون للتشريح والتطبيق العسمل دروس خاصة لا يحضرها إلا البنات . على أن دول أوربا خطت خطوة في سبيل المحافظة على الآداب والآخلاق عن طريق تحريم اختلاط الجنسين ، أما نحن في مصر فقد اصبح الرقص قوامها وعادها ، وقد أقامت وزارة المعارف العمومية نفسها حفلة رسمية في دار الأوبرا الملكية فجلبت لها الراقصات الهترفات من تلك الصالات التي اشتهرت بالخلاعة والمجدون والفجور ، وما كان أولى بوزارة المعارف التي تعلن عند مناقشة ميزانيتها أنها حريصة كل الحرص على الأخلاق والآداب أن تكون على مقتضي القول في تصرفاتها فهل ما جرى في تلك الحفلة هو الحرص على الأخلاق والآداب وعلى الدين والفضيلة يا صاحب كتاب حياة محمد (كان الدكتور محمد حسين هيكل هو وزير المعارف).

يا حضرات النواب: ان ما حدث في كلية الآداب لا يستطيع مسلم ان يهضمه كها لا يستطيع إنسان له ذرة من العقل والفضيلة والإيمان أن يسكت عنه. ولقد أثبتت التقارير الرسمية التي وضعتها اللجان التي ألفت لبحث كتب طه حسين وأعهاله إن كتبا منها ملأى بالكفر والالحاد وإذا شاء الوزير فليرجع إلى تلك التقارير ليقرأ ما تحتويه.

على عبد الرازق ـ أنا احتج لأنه لا يصح ذكر الأسماء.

عبد الحميد سعيد ـ كنت أظن أن الشيخ على عبد الرازق آخر من يحتج في هذا الجال . على عبد الرازق - إنى أول من يحتج وآخر من يحتج لأن هذا المجلس . .

عبد الحميد سعيد - هذا المجلس لا يسمح بالاعتداء على الدين ، ما كنت لأنتظر من السيخ على عبد الرازق ابن المرحوم حسن عبد الرازق باشا القدوة الطيبة في الأخلاق والدين أن يقف هذه الوقفة لا يجوز في دولة دينها الرسمي الإسلام وتضم أكبر جامعة إسلامية هي الجامع الأزهر ، لا يجوز أن يبق أستاذا في كلية الآداب يطعن في الدين ويزق الأخلاق والآداب على هذه الصورة . فإذا كانت الحكومة ترى التواني والإعفاء والتساهل فعليها أن تمحو من الدستور هذا النص الصريح ولكنها لن تستطيع ولن يستطيع العالم أن يفعل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ، فإذا لم تستطع الحكومة أن تمحو نص الدستور وهي لن تستطيع فلتمنح إذن هذا النص رعاية وحماية وتنكل بكل من يعتدى على الدين والعقائد والأخلاق حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله فه .

[ وتحدث الشيخ محمد عبد اللطيف دراز ] قال:

ان الموضوع يتعلق بتكوين شبابنا تكويناً يعدهم في مستقبل حياتهم لخدمة بلادهم وهذا في

نظرى لا يتحقق إلا إذا كان الإعداد متفقا كل الاتفاق مع تقاليدنا الدينية وتقاليدنا القومية والخلقية ان هؤلاء الأبناء سيقومون على توجيه أمتهم عندما يتخرجون ويتسلمون القيادة فإذا وجهوا إلى مايوجهون إليه الآن فالنتيجة ظاهرة وقد فهموها لأن كل أمة تتحلل من أخلاقها وتقاليدها ومن عقائدها القومية: أمة مصيرها الفناء. هناك في كلية الآداب أستاذ أجنبي يلق محاضرات تقوم كلها على فكرة إنكار الإله. محاضرات تلتى في نادى الجامعة المصرية ويكلف أبناءه الطلبة الذين يتلقون عنه أن يعدوا بحوثا في هذا الموضوع ذاته فلها اجتمع في نادى الجامعة فريق من الطلاب من غير قسمه وقع تصادم بينهم وبين طلبته الذين يخشون عاقبة الامتحان فذهب وفد إلى عميد الكلية يرفع ظلامته وشكواه من هذه الحاضرات فأجابهم بقوله: سمع وينفذ. وقد نفذ العميد ما طلبه الطلاب ولكن بطريقة تغيير مكان الحاضرات فبعد أن كانت تلتى في نادى الجامعة أصبحت تلتى في مدرجات الكلية. إن حادثة الحاضرات فبعد أن كانت عليها من المصادمات في الكلية كلها واقعة وإني مستعد لإثباتها لوزير المعارف. يجب أن يكون لنا موقف صريح فإما أن نكون مسلمين ومسيحيين ويهوداً أو أن نكون غير متدينين بدين فإن كنا من أصحاب الأديان السهاوية فيجب أن نحارب هذه المحاضرات وان نضع ملقها في مكان المسئولية والمؤاخذة الشديدة.

وزير المعارف ـ يجوز أن تكون محاضرات فلسفة يريد المحاضر أن يدحض فكرتها .

الشيخ دراز ـ هل أبناؤنا الذين في الجامعة تعمقوا في دراسة الدين إلى حد يمكنهم أن يتلقوا محاضرة في فلسفة الدين وإذا كان أبناؤنا وصلوا إلى هذا فهذا شيء آخر ، سأتلو على حضراتكم تصريحا تضمنته رسالة بعث بها أستاذ من أساتذة الجامعة إلى إحدى الصحف ونشرتها في عام ١٩٢٥ والمرسل إليه محمد حسين هيكل رئيس تحرير السياسة: جاء في هذه الرسالة ما يأتى:

ونصل إلى أن الدين فى نظر العلم الحديث من الظواهر الاجتاعية لم ينزل من الساء ولم يهبط به الوحى ومن الصدق والنصح لرجال الدين ولرجال العلم ولجمهور الناس أن يقال لهم الحق وأن توضع لهم المسألة فى وضعها الصحيح ، وهو أن الدين فى ناحية والعلم فى ناحية .

أقول وأنا أعلم أن وزير المعارف يسمعنى وهو الذى أرسل إليه ذلك الكتاب ونشره ورد عليه بما فيه الكفاية وما أظن أن هيكل باشا الوزير الآن معترض على صحة هذا الخطاب وأنه أرسل بالفعل إلى هيكل بك رئيس تحرير السياسة الأسبوعية ، ومن هذا ترى أن الروح التي تتمثل في ذلك الخطاب هي الروح التي تسير عليها \_ كما قلت \_ سياسة التعليم في كلية الآداب فالأساتذة المدرسون يجب عليهم أن يغذوا هذا الروح وعلى الطلاب أن يتجهوا في هذا الإتجاه ذاته .

ما هو السبب الذي جعل الامتحانات التحريرية في كلية الأداب على الخصوص غير سرية ؟ الامتحانات الشفوية ؟ الامتحانات الشفوية في كلية الآداب لا ينتدب من أعضائها أحــد من

111

الخارج، إن كنت لا أسأل عن السبب ولا أذكره فان الطلاب يذكرونه علناً ويذكره الأستاذ همسا، ذلك أن الطالب الذي يعرف عنه أنه يحارب الروح التي أشرت إليها يجب أن يرسب في الامتحان.

هم يسقطون الطالب الذي يعرفون عنه أنه يخالفهم في الرأى فإذا لم يسقط في مادة الفلسفة سقط في مادة الفلسفة سقط في مادة أخرى كالجغرافيا أو اللغة الانجليزية.

أما القسم الفرنسى فى كلية الآداب فيشترط فيمن يلتحقون فيه من الطلاب أن يكونوا حاصلين على البكالوريا فى اللغة الفرنسية وأكثر الطلبة والطالبات فى هذا القسم يأتون من مدارس الليسية والفرير والجزويت. الغرض من إنساء هذا القسم تخريج مدرسيين ممتازين مصريين، أكثر المنتسبين لهذا القسم تجنسوا بالجنسية المصرية بمقتضى القانون وهم غير مصريين فى دمهم وتقاليدهم وفى عقائدهم وفى أخلاقهم أتدرون حضراتكم ماذا تعمل المنتسبات بهذا القسم. لو أن أحداً ذهب إلى طريق هؤلاء المنتسبات لوجدهن فى الصباح الباكر قبل افتتاح الدراسة راكبات الدراجات عاريات السيقان بشكل لا ينبغى.

وأشار إلى تمثيل طلاب كلية الآداب الراويات الغرامية في دار الأوبرا ويقوم بدور الحبيب والحبيبة طالب وطالبة وهذه الطالبة ابنة أستاذ ممتاز في كلية الآداب فعلى الذين يريدون أن يحرقوا بخور الالحاد أن يحرقوه في قلوبهم لأنهم أحرار في عقائدهم أو أن يحرقوه في منازلهم لأنهم أحرار في بيئاتهم الخاصة أما أن يطلقوه في أجواء العلم ومنابر الجامعة فهذا ما لا يمكن أن يفهم بحال من الأحوال.

### رضيوان السيد

لا أريد أن أرجع إلى الماضى البعيد ولا أن أحدثكم عا كان من مواقف النواب من الدكتور طه ١٩٣٦ ، ١٩٣٦ فكلكم يعرفه وإنما الذى أريد أن أذكره هو أن البلاد كانت تضبح من وجوده . والواقع أن تصرف وزير المعارف في هذه المسألة وانتداب الدكتور طه مراقبا للثقافة العامة غير مفهوم بعد أن ضحت البلاد وبعد أن ظهر شعور النواب نحوه وكنا ننتظر أن تضيق الدائرة عليه ولكن أسند إليه عمل آخر فندب مراقبا للثقافة العامة وجعل له الاشراف والهيمنة على كل حركة فكرية وعلمية في البلد . هذا الاختصاص الواسع غير المحدود اطبافه الوزير إلى العمل الذى يقوم به الدكتور طه حسين في الجامعة بعد أن وقع فيه ما وقع وبعد أن قال مراراً وتكراراً انه لا يعترف بالأديان الساوية وإنها لم تغزل من الساء ولم يهبط بها الوحى وإنما نبت من الأرض كما نبتت الجياعة نفسها . وهذا الرجل الذى لا يعترف بدين الوحى وإنما نبت من الأرض كما نبتت الجياعة نفسها . وهذا الرجل الذى لا يعترف بدين ساوى يأتى به وزير المعارف فيشجعه ويجعله مهيمنا على ثقافة البلد يوجهها الاتجاه الذى يصادف بالطبع أريحية في نفسه . أنا أعتقد أن هذا تحد صريح كما أعتقد أنه تجاهل لشعور بصادف بالطبع أريحية في نفسه . أنا أعتقد أن هذا تحد صريح كما أعتقد أنه تجاهل لشعور

الأمة ومناهضة واضحة للدستور الذي يقرر ان الإسلام دين الدولة الرسمي كما يقرر أن التعليم حرم لم يخل بالنظام القائم أو بباقي الآداب وكلكم يعلم ان آداب البلاد مستمدة من دينها فن لم يعترف بالدين فلا شك خارج على دينها وآدابها معاد تقاليدها فعمل هذا الرجل يتنافي قطعا مع الدستور والإتيان به للإشراف على ثقافة البلاد وتوجهيها إلى الوجه التي تتجه إليها نفسه وخروج على الدستور وعلى إرادة الأمة. لا يصح لوزير المعارف أن يترك من رجال التربية من يصح أن يكونوا مفخرة لمصر على وجه الزمن وأن يعدل عن أفذاذ عرفوا باصابة الفكر وإصابة الرأى ونزاهة القصد إلى رجل يسلك دائما مسالك التهم ويقم في وهدة . وإذا قلنا جدلا ويضرب في آرائه العلمية أخماسا في أسداس كلها قام من وهدة وقع في وهدة . وإذا قلنا جدلا أن ثقافة الرجل فوق كل ثقافة فإن هذا لا ينهض عذراً للوزير في هذا التصرف فالعلم وحده لا يكني لتكريم صاحبه إن لم يكن له حصن من دين وسمياج من خلق فإن ضرره يكون أضعاف نفعه .

#### \* \* \*

وعلق أحد كتاب الصحف الإسلامية على هذه الجلسة فقال كانت جلسة بجلس النواب الشهورة عظة وعبرة للمسلمين فقد قيلت كلمات خطيرة مستترة وراء هذا الستار الذى أسموه كذبا وزورا حرية الرأى والعقيدة وشهدت مصر بالأمس منظراً من أغرب المناظر في تاريخ نهضتها باسم الدستور وسلامة الدستور . ثم قام نفر من السادة المترفين والاشراف من رجال الأحرار الدستوريين يكيدون للإسلام بإسم الدفاع عن الحرية تعلقاً بأهداب دستور وضعى أرضى . خرجوا من أوكارهم أخيرا وقد فاض ما انطوت عليه جوانحهم من الإثم والبغض فأعلنوه للناس في جرأة واستخفاف . تاريخ الأحرار الدستوريين المظلم وعدوانهم على الاسلام ونصب أنفسهم محاربين له في جميع ميادينه فاحتمى بهم الكفرة والملاحدة وأوى رؤساهم وكبراؤهم وهم الفاسقون الذين يدعون حرية الفكر والعقيدة بل رفعوهم من أحط الدرجات والطبقات إلى أعلاها وأسماها فارتفعوا إلى الذروة من المال والجاه والسلطان وفي ظل الأحرار الدستوريين نشأت الصحف الهدامة التي تدعو إلى التحلل من حضارة الإسلام وإلى التفكير في الدستوريين نشأت الصحف الهدامة التي تدعو إلى التحلل من حضارة الإسلام وإلى التفكير في البحث المؤدى إلى الشكى أله الفرى الفرى القائد الآخذ بفلسفة أوربا \_ اغريقية أو حديثة \_ حلوها ومرها وخيرها وشرها .

### استجواب ۱۹۶۰

اشترك في استجواب عام ١٩٤٠ عبد الرحمن فهمي، رضوان السيد، أحمد والى الجندى، عمد عبد اللطيف دراز، أحمد عبد الفتاح معبد عن الأسباب التي حـدث بوزارة المعـارف إلى

إسناد وظيفة مراقب الثقافة العــامة إلى رجــل عرف بنزعات وأراء تخــالف تقــاليد البلاد وأُخلاقها ودينها .

عبد الرحمن فهمى: أشار إلى الضبجة الهائلة وثورة الأفكار عقب صدور كتاب الأدب الجاهلى، وأسار إلى أن اللجنة قالت أن الكتاب ضد دين الأمة الرسمى وأنه أضاع على المسلمين اثنى عشرة عقيدة من عقائدهم ومن تهجمه على القرآن والرسول. وقال أن ظاهر الهدف هو أن الأدب الجاهل مختلق منحول، وباطن الهدف والغرض الحقيق هو التشكيك في الدين والتحريض على الاباحة والفجور. وأشار إلى نص ورد في صفحة ٢٧٩ يقول أن الدين والتحريض على الاباحة والفجور. وأشار إلى نص ورد في صفحة ٢٧٩ يقول أن الإسلام قد أخذ عن هؤلاء الناس شيئا من طرق الكسب التي كانت مألوفة في الجاهلية حين أنعى ضروب الاغارة كما كانت في الجاهلية، وأن الاسلام حين أدخل النظام في الحياة العربية فقد قيد حرية الفرد وحرية الجاعة ووصل من ذلك إلى أن الحياة المادية في البادية بعد الاسلام كانت شرا مما كانت عليه قبل الإسلام.

وأشار إلى ما جاء فى حديث الأربعاء ج ٢ ص ١١ من قوله ان الأمة العربية قد خضعت قاما لمؤثرين مختلفين اختلافا تاما فبينا كان احدهما يدفعها دفعا قويا إلى الأمام فتندفع، كان الآخر يجذبها جذبا قويا إلى الوراء فتنجذب كانت تندفع إلى الإمام اندفاعا قويا فى الحضارة المادية وكانت تنجذب إلى الوراء بحكم الدين وبحكم اللغة التى لم تكن كغيرها من اللغات وإنما كانت لغة دينية.

وأشار إلى ما جاء في كتابه مستقيل الثقافة: من أن وحدة الدين ووحدة اللغة لا تصلحان أساسا للوحدة السياسية ولا قواما لتكوين الدول. وقوله في ص ١٧ من أن السياسة شيء والدين شيء آخر وأن نظام الحكم وتكوين الدولة إنما يقومان على المنافع العملية قبل أن يقوما على شيء، آخر هذا التصور هو الذي تقوم عليه الحياة الحديثة في أوربا فقد تخففت أوربا من أعباء القرون الوسطى وأقامت سياستها على المنافع الزمنية لا على الوحدة المسيحية ولا على تقارب اللغات والأجناس.

وأشار إلى النص الذي أورده في كتاب مستقبل الثقافة حيث قال عن النهضة:

ولكن السبيل إلى ذلك ليس في الكلام برسل إرسالا ولا في المظاهر الكاذبة وإنما هي واضحة بينة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء، وهي واحدة فذة ليس فيها تعدد وهي أن نسير سيرة الأوربين ونسلك طريقهم لنكون لهم أنداداً ولنكون شركاءهم في الحضارة: خيرها وشرها، وحلوها ومرها وما يحب منها وما يكره وما يحمد منها وما يعاب ومن زعم لنا غير ذلك فهو خادع أو مخدوع.

وقال عبد الرحمن فهممي إن هذا هو الطريق الذي يريد مراقب الثقافة العامة أن يوجمه

أولادنا وأقاربنا إليه وهو أن نأخذ من المدنية الأوربية خيرها وشرها وحلوها ومرها فهل يقول هذا عاقل؟!

ويقول في صفحة ٦٩: إن حديث الشرق الروحى هذا حديث لا غناء فيه وهو مضحك إذا نظرنا نظرة عامة فإن المصريين الذين يزهدون في الحضارة الأوربية ويدعون إلى روحية الشرق يعرفون إذا خلوا إلى أنفسهم أنهم يهزلون ولا يجدون، وأنهم لو خيروا لكرهوا أشد الكره أن يحيوا حياة الصين والهند ولكن هذا الحديث خطر لأنه يلق في روع الشباب « بغض الحضارة الأوربية » التي يعرفونها فتنبط همتهم وتضعف عزيمتهم ( ويوجههم نحو هذه الحضارة الشرقية التي يجهلونها فيندفعون إلى بيداء لا أول لها ولا آخر »

ويقول عبد الرحمن فهمى: ليس بينى وبين الدكتور طه حسين صلة وإنما الذى دفعنى إلى هذا الموقف عقيدتى التى أعتقدها فى دينى وان مثل هذا الأستاذ لو أعطى من القوة والسلطان والجاه لقلب البلاد رأسا على عقب فى عقيدتها ودينها.

وقبل أن أختم كلامي أتلو على حضراتكم بيانا نشره الدكتور طه هذا نصه:

«ظهر تناقض كبير بين نصوص الكتب الدينية وما وصل إليه العلم من النظريات والقوانين فالدين حيث يثبت وجود الله ونبوة الأنبياء يثبت أمرين لم يعترف بها العلم. فالعلم الحقيق ينظر الآن إلى دين الله نظرة ترفع وكما ينظر إلى الفقه وكما ينظر إلى اللباس من حيث أن هذه الأشياء كلها ظواهر اجتاعية يحدثها وجود الجماعة وإذن نصل إلى أن الدين في نظر العلم لم ينزل من الساء ولم يهبط به الوحسى وإنما خرج من الأرض كما خرجت الجماعة نفسها ».

إنى ولله الحمد لا أقبل أنا ولا أحد من اسرق أن نكون تحت رئاسة أو إشراف أو تعليم رجل كهذا وعلى الرغم من احترامى للعلم أقول: أنه يجب أن يحترم عقيدة البلاد أولا وأن جلالة ملك الانجليز يحكم الملايين من الناس منهم المسلم والمسيحى واليهودى والدرزى ومع ذلك فإنه يقسم يوم التنويج الرسمى على أن يحمى ويدافع عن المذهب البروستانق أقول هذا وقبل أن أغادر هذا المكان أرجو ارضاء لضميرى أن يوافق الجاس على إبعاد طه حسين عن وزارة المعارف وعن جميع معاهد التعليم لكى تبق عقيدة الطلاب سليمة إلى أن يبلغوا السن التي تمكنهم من أن يميزوا جيدا الغث من السمين. انظروا إلى ما وصلت إليه حالة البيئة عندنا وإلى الفسق الذي ترونه ليلا ونهارا في الطرقات والمتنزهات وفي المقاهى دور السينا هل يتفق هذا مع الكرامة ومع النظام ومع الدين ومع العقل أن كل هذا مرجعه إلى وجود مثل هذه الكتب.

## الشيخ محمد عبد اللطيف دراز

سأل الشبيخ محمد عبد اللطيف دراز الوزير : هل علم أن مؤلفًا صدر في مصر وصدور

بفرار من مجلس الوزراء عام ١٩٣٨ اسمه (البحث عن الغد) وهل علم أن في سجل هذا المحتاب حديثاً بين المؤلف وبين مراقب الثقافة الجديد وهل لهذا الحديث دخل في مصادر الكتاب. قال فيه: إن الدين لا يتفق والعقل، وأن الدين دائما ملازم للرجعية في كل زمان وقال طه حسين عن الروح الدينية للشباب: إن هؤلاء الشبان قد اكتشفوا معبودا جديدا اهتدوا إليه بعد أن اهتدت إليه أوربا بزمان بعيد. وهذا المعبود هو العقل وشكر المصادر التي كانت سبباً في نشر الأفكار المعادية للدين فقال: ان هذه المصادر هي دوائر المعارف في أوربا وروسو وبعد أن بين أن الدين يلازم الرجعية في جميع تطوراتها ذكر أن الشيخ المراغي يحاول أن يوفق بين العقل والدين وأن سبب هذا هو حرص هذا الشخص على نفوذه ويقرر طه حسين أن الإسلام في الواقع لا يتفق مع العقل وأن الذين يحاولون إيجاد هذا التوفيق يحتالون عليه لتضليل الشعب وليقيموا مجدهم، واذن فالنتيجة ظاهرة من هذا القول أن الاسلام غير متفق مع العقل.

وأشار الشيخ دراز إلى أنه فى العام الماضى ندب الدكتور هيكل وزير المعارف طه حسين مراقبا للثقافة وقد اتصلت بمحمد محمود باشا هنا فى المجلس فقال لى إن كان صحيحا فهذا لن يكون احتراما لقرار صدر من المجلس.

وقال الشيخ دراز: ما الجديد الذي أدى إلى أن يصبح ما كان ماسا بالكرامة بالأمس سائغا اليوم، الجديد هو أن هناك نظرية جديدة ظهرت في مؤلف جديد للدكتور طــه حســين وهي أنه ينبغى لمصر تحقيقا لمصلحتها في نظر المؤلف أن تشارك أوربا في حضارتها في الخير والشر والإثم والنفع وما يعاب منها ومالا يعاب ـ ظهرت هذه النظرية في هذا الكتاب، وقد اطلع معالى وزير المعارف عليه وطبيعي أن معاليه أراد باختياره أو ندبه لمراقب الثقافة الجديد ترجيح هذا الرأى بعد أن اقتنع به فأراد أن يوجه البلاد إليه عن طريق مؤلف الكتاب: إن الروح العـامة لهـذا الكتاب هو وجوب تقليد أوربا في كل شيء، إنى احـرض الحكومة على تتبع أوربا في علومهـا وفنونها وأن تأخذ عنها ثقافتها ووسائل إعداد دفاعها الوطني فإن العلم لا وطن له وكها اخذت عنا أوربا بالأمس فلا باس من أن ناخذ عنها العلوم ولكنى اخاصم الحكومة اشد المخــاصمة إن هى اقتنعت بأنه يجب علينا ان نقلد أوربا في شرورها ونتلق عنهـا مجــونها وعبثهــا وســفهها لاحياة للامة دون الدين والعلم الطبيعي التجريبي الذي هو سبيل القوة والإحترام ولا بدلهذا العلم من قوة اخرى هي القوة الدفاعة إلى العمل: تلك هي قوة الروح التي إنما تستمد من الدين. هناك خطأ شائع فقد انفصل العلم عن الدين في أوربا لأسباب تعـرفونها واننا لني غني من أن تساورنا الوساوس التي تخوفنا من هذه النتيجة فإن العلم الحقيق الذي اشرت إليه لازم من لوازم الإسلام وجزء منه وان من يتصل بالقرآن اتصالا بسيطا ليعلم كيف حثت أياته على النظر في الكون وإذا إنفرد العلم في أمة عن القوة الروحية كان قوة مخسربة مدمرة ولكنه يكون مفيدًا أذا أقترن بالقوة الروحية، قوة الروح التي تعرف الفضيلة والأخلاق. ما هي الدوافع الحقيقية التى تدفع بعض الناس تارة الى التشكيك فى الكتب الساوية وتارة إلى دفع البلاد الى العبث والمجون وإلى امتهان الحرم وهم فى ذلك يضحكون على ذقون المصريين معتبرين أنفسهم اروبيين متمدنين يجب ان يشاركوا اوربا فى حضارتها وعلى هذا الاعتبار لا يستطيع احدهم أن يقول بأن هناك تفاوتا فى الجوهر والطبع والمزاج بيننا وبين أوربا.

سمعت من صديق فكرى اباظة أن الاستاذ طه حسين قد عدل عن أفكاره وذلك بتاليف كتاب على هامش السيرة وسمعت مثل هذا الكلام من غيره ولكن الأستاذ فكرى يظلم من ينسب إليه هذا الكتاب لأن المؤلف نفسه يقرر بصريح العبارة في مقدمة كتابه أنه لا يلتزم فيه برأى ولا بصحة خبر من أخباره وان الدافع إلى تاليفه إنما هو تتمة فكره. ويقول إن هذا لون من ألوان الأدب القديم بعبارة مستساغة. ولو أنه التزم بصحة ما ورد في الكتاب من الأخبار لمكنوب وأن البعض فقط متفق عليه، إن هامش السيرة لل يبعد أن يكون تخيله المؤلف وهو يتهكم بخصومه الذين ناقشوه المسائل التي أوردها في كتابه الشعر الجاهلي، تهكم فتخيل أن ديكارت الذي بحث نظرياته على أساس طرق البحث العلمي جاء إلى مصر طائرا على وزير أو في زير.

بعد هذا لا أريد أن أرجع بكم إلى الماضى الذى تعرفون ولا أريد أن أقول ان شهوة دفاعة تريد أن يتحلل من الأديان والتزاماتها هى التى تملى هذه الأفكار على بعض الناس فيصلون إلى أغراضهم تارة عن طريق البحث وتارة باسم الثقافة والعلم، ولكنى أريد فى ختام كلمتى أن هذا المجلس لا يثق بأى حكومة تشجع أى شخص يخرج على أخلاق البلاد أو يتفيهـق فى وجه الأمة باحتقاره تقاليدها وأخلاقها وأن يتناول على ذلك أجراً من خزانة الدولة.

### رضسوان السيد

قال: هذا الرجل الذي لا يعترف بدين سماوي يأتي به وزير المعارف فيشجعه ويطعن البلاد به ويجعله مهيمناً على ثقافة البلد يوجهها الاتجاه الذي يصادف أريحية في نفسه ، اعتقد أن هذا نجد صريح لشعور النواب وتجاهل لشعور الأمة ومناهضة واضحة للدستور الذي يقرر صراحة أن الإسلام دين الدولة الرسمي كما يقرر أن التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو ينافي الآداب رجل يسلك دائما مسالك التهم ويعمه في محيط الخيالات ويضرب في آرائه العلمية الخاساً في أسداس . ان آراء الدكتور طه وتقسيمه القرآن إلى وحشى وغير وحشى واعتباره متأثرا بثقافة اليهود وان محمداً لم يأت بالقسم غير الوحشي إلا بعد أن اختلط باليهود وأخذ عنهم وتأثر بثقافتهم كل هذه الآراء معروفة للجميع ولاحاجة لي إلى سردها .

إننا قد أقسمنا اليمين على احترام الدستور وقطعنا عهداً صريحا على انفسنا أن نعبر عن شعور الأمة وندافع عن دينها وتقاليدها.

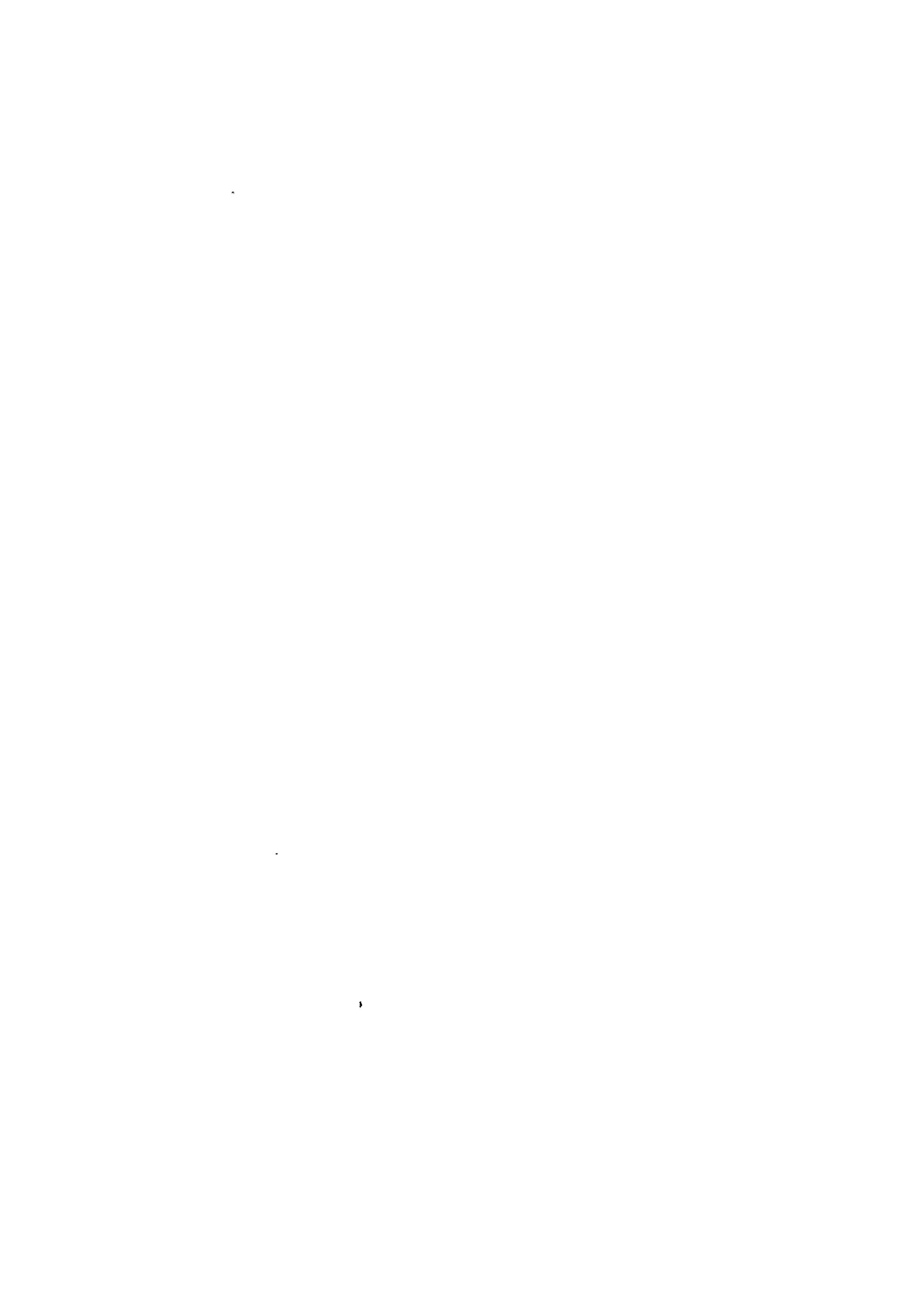

## الفصل السادس

# صراعه مع أهل جيله

الواقع أن أيسر سبيل لفهم الدكتور طه حسين: (نفسيته وعقليته وشخصيته) هي دراسة تعامله مع أهل عصره: مع أساتذته وأصدقائه وزملائه في الجامعة وفي الصحافة ومع تلاميذه، ولا ربب أن هذا التعامل يكشف عن الهدف الكامن في أعهاق الرجل الذي كان يعطى هذه العلاقات قوتها أو ضعفها، وامتدادها أو انقطاعها.

ولقد كان معروفا عن الدكتور طه أنه كان رقيقا وأنيسا بأصدقائه وعنيف قاسيا مع من يختلفون معه، فهو نفاع ضرار، يعرف أن اقرب طريق إلى تحقيق هدفه هو رعاية من يحقق بهم رغباته وأهواءه ومن ابرز صور تعامل الدكتور طه ذلك التحول المفاجىء من النقيض إلى النقيض ولكن ذلك ليس غريبا إذا فسرناه في اطار الغاية التي يهدف اليها.

ولا ربب أن محاولة فهم شخصية طه حسين العامة والتعرف الى أعاق طبيعته الخاصة ، يمكن الوصول اليه ومعرفته عن طريق الذين اتصلوا به اتصالا وثيقا وعرفوه في أوقات الازمات والمحن وأوقات الصفو والطمانينة ، ذلك أن كتابات طه حسين تحاول تصويره داغًا بصورة الرجل الذي لا يقهر ، غير أن هناك من العبارات التي تجيء من وراء الوعي تكشف ذلك الساتر المتعالى وتظهر الحقيقة . فهو الحريص طوال عمر العقاد ألا يقول عنه كلمة سوء بالرغم مما أخذه العقاد به في أكثر من مقال مما لو قال نصفه أو ربعه أي كاتب آخر لثار طه حسين ولم يستطع أن يهجو العقاد إلا بعد موته حين قال وبعد صدور كتاب عبقرية عمر بأكثر من ثلاثين عاما : أنا لا أفهمه . ولم يكن أحد أقرب إلى طه حسين أبان أزمة الشعر الجاهلي من تلميذه البار (وسكيرتيره على نحو ما في فترة ما) ذكي مبارك ومع ذلك فقد تحول عنه وتنكر له . وموقفه من تلميذه نجيب البهيتي كان كذلك .

أما موقفه من الدكتور محمد حسين هيكل فقد كان غريبا وعجيبا فبيغا هو صداقة عميقة وود إذا هو خصومه عنيفة وجحود، ثم صداقة هادئة فيها شيء أشبه بالتحامي والصحت وموقفه من إبراهيم عبد القادر المازني جد غريب وفيه جرأة المازني الذي لم يتوقف عن أن يجابهه بكلمة الحق في كل موقف وفيه حقد طه حسين وإعراضه خوفا وتوقيا من الذين يعرفون غاياته وأهدافه.

ان البؤرة الأساسية هي جريدة السياسة عام ١٩٢٢ وفيها اجتمع الدكتور هيكل رئيس التحرير وقائد الفكر الحر والدعوة إلى التغريب ومعه طه حسين، والمازني وعبد الله عنان، ومحمود عزمي، وبدأت الحملة على الإسلام.

وفى الجامعة (فى كلية الآداب) كان مع طه حسين، أحمد أمين، وأمين الخولى، ومنصور فهمى، ومصطفى عبد الرازق.

وفى عالم الأدب والصحافة وراء ذلك عباس محمود العقاد، وزكى مبارك، ومصطفى صادق الرافعى، ومحمد لطنى جمعة، ومحمد الههمياوى، ومحمد أحمد الغممراوى وزكى أبو شمادى وإسماعيل مظهر وسملامة موسى. وإبراهيم المصرى، وداود بركات، ومحمد غلاب وفي دار العلوم محمد هاشم عطية.

وفى الأزهر: حسن الشقرا، وعبد ربه مفتاح، وعبد المتعبال الصعيدى، هذا هو المسرح الذي تحرك فيه الدكتور طه حسين مع أهل جيله.

والذي نحاول أن نقدم في هذا الفصل صورة مقربة له.

الدكتور محمد حسين هيكل هو الصديق الأكبر. ما من كتاب يصدر حتى يتبادلان حوله عبارات التقدير ( من طه إلى هيكل ومن هيكل إلى طه ).

ظلت الصلة قائمة ومستمرة حتى بدا للدكتور هيكل أن يتخذ موقف من الغرو الثقافي والتغريب بعد أن ظهرت بوادره ، واشتدت حملته وعصفت بالقاهرة عاصفة التبشير المسيحى الذى تقوده الارساليات هنا لك وقع الخلاف وصدر كتاب (وجهة الاسلام) لخمسة من المستشرقين فانتقده هيكل وكشف عن موقف الغرب والاستشراق ، وقال هيكل إن الغرب قد خدعنا عن نفسه حتى تكشف لنا بعد وقت طويل أنه إنما كان يهدف إلى تدمير كل مقومات مجتمعنا .

هنا لك بدأ الخلاف والتحول ذلك أن طه حسين أحس أن صديقه هيكل رأس مدرسة التجديد قد تخلى عن أمانته للفكر الغربي، و أخذ يناقشه ويغمزه، ( راجع المعركة كلها في كتابنا: المعارك الأدبية: معركة فقدان الثقة) أهم ما في الأمر قول طه حسين: لعمل اختلافنا أن يكون ناشئا من شيئين أحدها: هذا الإهمال الذي أخذ به هيكل والذي يدفعه إلى المبالغة ويضطره إلى التقصير أحيانا، والثانى: أن هيكلا رجل أديب ولكن اشتغاله المتصل بالسياسة قد أثر في تصوره للأشياء وحكمه عليها بعض الشيء ( فهو يسرف حين يسيء الظن بما يكتبه الأوربيون عنا حين يمسون حياتنا الأدبية فا أظمن أن ( جمه ) وأمثاله يتخذون السياسة وأهواءها مقياسا لدراساتهم الأدبية ).

وكتب هيكل يرد على صديقه: وقد لاحظت يا أخي ان اشتغالي المتصل بالسياسة قد أثر في تصوري الأشياء وفي حكمي عليها بعض الشيء وذكرت لذلك مثلين. أحـدهما أني أسرفت حـين أسـأت الظن بما يكتبه الأوربيون عن حياتنا الأدبية بينا تظن أنت أن جــب وأمثاله لا يأخذون السياسة وأهواءها مقياسا لدراساتهم الأدبية ويقول « إن اشتغالي بالسياسة قد أثر في تصوري للأشياء وفي حكمي عليها فإنما كان أثره أن زادني تقليبا للأشياء وامتحانا لها وتعمقا في بحث ما تنطوي عليه وما ترمي إليه وإذا كانت الاهواء السياسية ليست هي التي توجمه دراساتهم فدراساتهم يقصد بها في كثير من الأحيان إلى خدمة تلك السياسة وما أحسبك تخالفني يا صديق في أن كتاب وجهه الإسلام الذي الفه خمسة من كبار المستشرقين المشتغلين بالأدب الحديث في بلاد الشرق المختلفة إنما هو كتاب سياسي مداه بحث ما وصلت إليه أوربا مما يسميه الأستاذ جب: « تغريب الشرق » وما يرجى لهذا التغريب في المستقبل من نجـاح وأنا لا أعيب هؤلاء العلماء بهذا بل أحسدهم عليه أعظم الحسد فهم به يخدمون أوطانهم ويخدمون العملم ويخدمون الحقيقة من ناحية سـياسة بلادهم ومن ناحية الحضـارة الغـربية التي يريدون أن تظل المدنية الحاكمة في العالم . هذه الخدمة الجليلة التي يقومون بها لأوطانهم وللعلم ولحضارتهم حقيقة علمية يسر لى اشتغالي بالسياسة الوقوف عليها، ولو أنك انقطعت للسياسة يا صديق انقطاعي لها وأفنيت من تفكيرك ما أفنيت. إذا لو افقتني على هذه الحقيقة ولم تتهممني بالإسراف إذ علمتها ».

ولكن هل كان طه حسين لا يعرف هذه الحقيقة ؟ بالعكس إنه كان أعمق فهما لها من هيكل وكان هو الحارس الديدبان للغرب إزاء كل قلم يتحدث بكلمة ما من شأنها أن تهز هذه الثقة في نفوس المصريين والعرب والمسلمين. وصمت طه حسين ولم يجب صديقه ولكن الدكتور هيكل كان قد كشف له وجه الحق لم يصمت وإنما أعلن رأيه في صراحة وعلى نحو لم يعرف عن كثير ممن تحولوا عن معسكر التغريب فقد قال:

لقد خيل إلى زمنا كما لا يزال يخيل إلى أصحابى \_ أن نقل حياة الغرب العقلية والروحية سبيلنا إلى هذا النهوض، وما زلتُ أشارك أصحابى فى أننا فى حاجة إلى أن ننقل من حياة الغرب العقلية كل ما نستطيع نقله . لكنى أصبحت أخالفهم فى أمر الحياة الروحية وأرى ما فى الغرب منها غير صالح لأن أنقله فتاريخنا الروحي غير تاريخ الفرب وثقافتنا الروحية غير ثقافته . . الخ

وكان هذا دليلا على افتراق الطرق غير أن الدكتور هيكل لم يتوقف عند هذا بل إنه سارع في نفس اللحظات التي أصدر طه فيها كتابه (هامش السيرة) وهو أول كتاب صدر له بعد الخلاف فأعلن رأيه واضحا صريحا.

قال هيكل: أستبيح طه العـذر إن خـالفته في اتخـاذ النبي وعصره مادة لأدب الأسـطورة

وأشار إلى ما اتصل بسيرة النبي ساعة مولده وما روى عاحدت له من إسرائيليات روجت بعد النبي ثم قال: لهذا وما إليه يجب في رأيى ألا تتخذ حياة النبي مادة الأدب الأسطورى وإنما يتخذ من التاريخ وأقاصيصه مادة لهذا الأدب وما اندثر أو ما هو في حكم المندثر، وما لا يترك صدقه أو كذبه في حياة النفوس والعقائد أثرا ما، والنبي وسيرته وعصره تتصل بحياة ملايين المسلمين جميعا بل هي فلذة من هذه الحياة، ومن أعز فلذاتها عليها وأكبرها أثرا. اعلم أن هذه الاسرائيليات قد أربد بها إقامة «مثيولوجية إسلامية» لإفساد العقول والقلوب من سواد الشعب ولتشكيك المستنيرين ودفع الربية إلى نفوسهم في شأن الإسلام ونبيه. وقد كانت هذه غاية الأساطير التي وضعت عن الأدبان الأخرى، من أجل ذلك ارتفعت صبيحة المصلحين الدينيين في جميع العصور لتطهير العقائد من هذه الأوهام.

ثم قال هيكل: من أجل ذلك أود أن يفصل طه فيا قد يكتب من بعد من فصول تجسرى مجرى «على هامش السيرة» بين ما يتصل بالعقائد وما لا يتصل بها.

ولا ربب أن كلام هيكل هذا هو اتهام صريح لطه في اتجاهه وتحميل له لمسئولية من أخطر المسئوليات وهو إعادة إضافة الأساطير التي حرر المفكرون المسلمون سيرة الرسول منها طوال العصور، إعادتها إليها لخلق جو معين يؤدى إلى إفساد العقول في سواد الشعب وتشكيك المستنيرين ودفع الريبة إلى نفوسهم في شأن الاسلام ونبيه، وهذا الذي كشفه هيكل ما زال كثير يجهلونه وما زال المتابعون لحياة طه حسين وتحولاته يرون أن هذا اخطر تحول له وإن هذا التحول جاء بعد أن انضم إلى حزب الوفد وأمن الهجوم عليه وخدع الناس بأسلوبه وطارت الدعوات تقول: إن طه حسين عاد إلى الإسلام وإنه يكتب حياة الرسول ولم يكن هذا صحيحا على الاطلاق، ولكنه كان تحولا خطيرا وفق أسلوب جديد لضرب الإسلام في أعز فلذات حياته وهي سيرة الرسول الأمين.

وهكذا كان خلاف طه حسين مع رأس المدرسة عندما اهتدى إلى الحق ووقعت الخصومة .

ولقد دمغه هيكل حين قال: لقد تحول طه الرجل الذي لا يخضع لغير محكمة النقد والعقل إلى رجل كلف بالأساطير يعمل على إحيائها وهذا يثير كثيرا من التساؤل، إذ أن طه وقد فشل في أن يثبت أغراضه عن طريق العقل والبحث العلمي لجأ إلى الأساطير ينمقها ويقدمها للشعب إظهارا لما فيها من أوهام في الظاهر تفتن الناس.

أما مع العقاد فإن الأمر يختلف، كان العقاد كاتب الوفد الأول فكتب طه حسين: أنا أمقت المذهب السياسي للأستاذ العقاد مقتا شديدا وأزدريه إزدراء لا حد له، ولا أقرأ للأستاذ العقاد فصلا مما ينشر في البلاغ ولولا انها جمعت في كتاب وانفصلت عن السخف السياسي الذي تنشره هذه الصحيفة لما قرأتها ولا نظرت فيها ذلك أن الأستاذ العقاد من أصحاب الألوان السياسية الظاهرة، وأي لون سياسي وأي ظهور هو سعدى مغرق في السعدية وهو كاتب من

كتاب البلاغ النع. ولقد تحول طه حسين بعد قليل إلى هذا المذهب السياسي وإذا به يدخل حزب الوفد فيتغير إزاء العقاد تغيرا كبيرا.

يقول: «لقد هاجمت العقاد في غير موطن من مواطن الخصومة: خاصمته في السياسة وخاصمته في الأدب، وخاصمته في السياسة والأدب أيضا ولكن هذه الخصومة لم تنقص من مقدار العقاد في نفسي ثم يقول في خطاب في حفل تكريم العقاد: تستطيعون أيها السيادة أن تحبوا العقاد ما وسعكم الحب فلن توفوه حقه، ذلك لأن العقاد هو الصورة الناطقة واللسان الخالد والمرآة الصافية المجلوة التي حفظت صورة مصر الناهضة وأبقتها ذخرا للأجيال المقبلة ثم يقول: ضعوا لواء الشعر في يد العقاد وقولوا للأدباء والشعراء أسرعوا واستظلوا بهذا اللواء فقد رفعه لكم صاحبه ».

وهكذا أهدى إمارة الشعر لزميله في حــزب الوفد ثم عاد فأعلن أنه لم يبايع العــقاد بإمارة الشعر .

ومن العجيب أن طه حسين يعود بعد وفاة العقاد فيعلن أنه لايفهم كتابه عن عمر بن الخطاب وكان العقاد قد كتب فصلا عن طه حسين قال عنه أنه لا يحسسن إلا القصة وأنه لا يحسن مقاييس الشعر والبلاغة الشعرية وليس نصيبه في هذه المقاييس بأوفى نصيب وقد احتملها طه آنذاك ولم يجب.

وانبرى زكى مبارك يقول للعقاد

هل يجوز لك أن تتهم الرجل في مفهومه للشعر وهو الذي أسبغ عليك إمارة الشعر! ولعل أضخم معاركه (وقد دارت من جانب واحد) كانت مع الدكتور زكى مبارك.

وأبرز مراحل هذه المعركة ما أطلقنا عليه في كتابنا (المعارك الأدبية): معركة لقمة العيش حين عين زكى مبارك في الجامعة إبان وجود طه حسين خارجها فلما عاد وانتهى عقده رفض تجديده وكان زكى مبارك قد خالف طه حسين في أشياء كثيرة عدها طه حسين خروجا منه على عقد الولاء والتبعية للفكر الغربي عامة والفرنسي خاصة فانتقم منه هذا الانتقام.

وكان الدكتور منصور فهمى قد وجه نظر زكى مبارك إلى ضرورة اتخساد أسلوب أكثر ملاءمة مع طه حسين حتى يجدد عقده الذى يقترب من نهايته. يقول زكى مبارك: قلت لمنصور فهمى: أنظن أن الدكتور طه ينتهز الفرصة ويتشنى منى إنه أعقىل من أن يقسترف مثل هذا الانتقام المفضوح فابتسم ابتسامة مرة وقال: انت يابنى تسرف فى حسن الظن بالناس.

وتدخل في هذا الموقف الأستاذ إبراهيم عبد القيادر المازني. إلى الدكتور طبه حسين بقلم ابراهيم عبد القادر المازني ( البلاغ - ١٩٣٢/١٢/٣١ ).

إنى أراه قد خرج من زمرتنا معشر الأدباء والأحـرار ودخــل في زمرة الجــاه والســطوة والسلطان ولست أعنى أنه اكتسب لقباً جديداً أو صار بك أو باشــا ولكنى أعنى أنه محشــور في هذه الزمرة ، ولكني رأيت المناصب والألقاب تتقاضى ثمنها من الرجـولة والمروءة والكرامة . ومن كرهي لهذه الطبقة التي اتصلت بها ياصاحبي وانقطعت عها عداها ألفيتني أشعر أن ما بيني وبينك من قرابة الأدب ونسبه يكاد ينفصم على الأيام. ويعـز على يا صـــاحبي أن اقول إنى أراهم عدوك ببعض ما فيهم فما كدت ترجع إلى الجامعة حـتى صـببت نقمتك على الدكتور زكى مبارك تلميذك القديم الذى كان حقك أن تفـرح به ولكنك قطعــت عيشـــه وحـــرمته وظيفته الصغيرة في الجامعة لأنك صرت ذا سلطان وأصبح بقاؤه وطرده بين يديك ووسعك أن تعـاقبه على تسحبه عليك، ولقد كنت أصــدق انك تفعــل كل شيء إلا هذا فانى عهـِـدتك رجــلا عظيم المروءة واسع الصدر كريما فلها كان منك ما كان مع زكى مبارك صعقت ولا زلت من هذا كالمضروب على أم رأسه واقسم لقد فجعتني ودفعـتني إلى الكفـر بالخـير في هذه الدنيا واقسـم مرة أخرى أنك لمسئول لا عها أصاب زكى مبارك أو يصيبه بل عها أصابني أنا في نفسي من التحول وما يضطرم فيها من الثورة ، إذن أنت من أصحاب السلطان ياصاحبي وممن يملكون أن يقطعوا أرزاق العباد أو يصلوها فلست اليوم بالأديب الذي عرفته وأحببته وإنما أنت رجل يدنى ويقصى ويرزق ويحرم ويطعم العيال أو يجيعهم، ويضرب اليد التي ترتفع باللقمة إلى الفـم فتطيرها وتوقعمها على التراب لتلتقطها الكلاب والقطط ويأباها على أخيه الإنسان وزميله الأديب وإنى لأحدث نفسى أحيانا بأنى لو كنت أقول الشعر في هذه الأيام لرثيت طه فانه يخيل إلى أن قد مات طه الذي عرفته وأحببته وأكبرته وجاء غيره الذي أنكره .

ولقد فتح زكى مبارك ملف طه حسين مرة واحدة وبدأ بذلك الهجوم العاصف.

١ لقد ظن طه حسين انه انتزع اللقمة من يد أطفالى. لو جاع أطفالى لشويت طه حسين
 وأطعمتهم من لحمه ولكن لن يجوعوا ما دامت أرزاقهم بيد الله.

٢ إنى أعرف ما تكره منى ، انت تكره منى الكبرياء وكيف أتواضع وقد أعانى الله على
 بناء نفسى ، وكيف وقد أقمت الدليل على أن الشاب المصرى خليق بعظمة الاعتاد على النفس .
 وهل رأيت رجلا قبلى أتم دراسته فى أوربا وهو مثقل بتكاليف الأهل والأبناء ؟

٣- أن من العجيب في مصر بلد الأعاجيب أن يكون طه حسين أستاذ الأدب العربي في الجامعة المصرية وهو لم يقرأ غير فصول من كتاب الأغاني وفصول من سيرة ابن هشام، ان الأستاذية في الأدب العربي عبء لا ينهض به إلا الأقلون وهي تفرض الاطلاع الشامل على خير ما أبدع العرب في خسة عشر قرنا وهي تفرض البصر الثاقب بأصول الأساليب وهي تفرض العناء المطلق في التعرف إلى فحول الكتاب والخطباء والشعراء وطه حسين ليس من كل أولئك في كثير أو قليل.

٤ - دلونى على رأى واحد ينكره طه حسين ، أنا لا أعرفه إلا رجلا ينهب آراء المستشرقين ثم يدعيها لنفسه . ان للدكتور طه مزية واحدة هي القدرة على تلخيص الحكايات والأقاصيص .

لقد ادعى طه حسين أن القرآن لا يصلح سنداً في حقيقة تاريخية ومضى يقول: للتوارة أن تحدثنا وللقرآن أن يحدثنا فلها كشف الناقدون عواره وبينوا انه نهب هذا الكلام الخاطىء من المبشرين وهددته الحكومة بالعرزل أعلن في الصحف (أشهد أني أومن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم (الآخر).

فأين كانت شجاعة العلماء وأين كان التحقيق العلمى. ان أعظم أديب في لغة العرب رجل ينهب آراء المبشرين في القرآن ثم يذيعها باسم الابتكار والتحقيق العلمي.

٥ - كنت أصاوله على صفحات البلاغ وكان هو يدبر لى المكايد فى الظلام حين عجز عن حرب البينات والبراهين، لقد عرف طه حسين أنه لن يستطيع أن يواجهنى فى ميدان النقد الأدبى ووسائله فيه ضعيفة جدا وقد مرت عليه أعوام لم يقرأ فيها كتابا كاملا.

7 - ابتدأت أناوش الدكتور طه حسين حين ثبت أنه كالطبل الأجوف وأنه لا يعرف من تاريخ الأدب العربي إلا قسوراً عديمة المحصول وكنت كلها هاجمته تخاذل وضعف وخشى عاقبة النضال. ثم اتفق انني عينت في الجامعة المصرية فبدا له ان يتشسجع ويناوشني ظنا منه أني الحاف من المناوشات احتفاظا بمنصبي في الجامعة ودفنا لمغسبات القتال فأمهلته قليلا وتركته يصول في مناوشتي ويجول وكذلك امليت له حتى جاءت الموقعة الحاسمة يوم عين نجيب الهلالي وزيراً للمعارف وكان يعرف الصلة التي بينه وبين نجيب الهلالي. ورأى فريق من زملائي أن اتسامح مراعاة للظروف فاقسمت لأقذين مشروع حياته ولأ جعلته مثلا في الآخرين وكذلك كتبت المقال الذي يذكره القراء والذي ابكي طه حسين بالدمع الثخين: مقال (طه حسين بين البغي والعقوق) راجع كتابنا المعارك الأدبية: معركة لقمة العيش.

٧ - لقد ذهبت فاتمت دراستك في باريس وذهبت أنا فاتمت دراستى في باريس وذهبت أنت على نفقة الجامعة ومضيت أنا متوكلا على الله فانفقت ما ادخرت، واتصلت بالمسيو كازانوفا ففرض عليك آراءه فرضا ولم تكن رسالتك عن ابن خلدون إلا نسخة من اراء ذلك الأستاذ واتصلت انا بالمسيو مرسيه ففرضت عليه آرائي فرضاً، واتصلت بيني وبينه الخصومة فاذاني إيذاء شديداً لقد كنت رئيسا لتحرير جريدة الأفكار وكانت تدافع عن مبادىء الحيزب الوطني وكان يشرف عليها عبد اللطيف الصوفاني فكنا نختلف ونختصم كل صباح لأني كنت آبى أن أكتب غير ما اراه من التعليقات السياسية، وأنت اليوم رئيس تحرير جريدة وفدية (الوادي) فهل تدرى ماذا تصنع، تدخل إلى مكتبك فلا تكتب سطرا قبل ان تتصل تلفونيا بهذا او ذاك لتتلق الوحي، ثم تكتب ما يلق عليك. ثم مضيت فانتهبت آراء المستشرقين

وتوغلت فسرقت حجج المبشرين الخ.

وخرجت أنا من الجامعة فاشتغلت بالتدريس والصحافة الأدبية وجمعت من المال الحلال ما اتممت به دراستي في باريس وطبعت عدداً من المؤلفات، وخرجت أنت من الجامعة فانزويت في بيتك وأخذت تبحث عن سيد وطالت حيرتك في تخير سيدك الجديد فكنت تراه تارة من هؤلاء وتارة من هؤلاء، ورأيت أخيراً أن مائدة الوفد أشهى من غيرها فذهبت وقدمت إلها نفسك وهددت الدكتور هيكل بكشف اسرار الأحرار الدستوريين.

٨ ـ كان يعلن أن الأدب العربي يرجع إلى اصول فارسية ويونانية ثم عاد فغير رأيه وقال
 ان الأدب العربي كان قوة خسطيرة بين الآداب القسدية وأنه طسارد ادب الفسرس واليونان
 والرومان .

ولعل القراء يذكرون أن الدكتور طه أخذ يبدى ويعيد منذ سنين ليثبت أن العرب لم يكن لم نثر فنى وأنهم لم يجيدوا الإنشاء إلا حين اتصلوا بالفرس وأن أول كاتب فى اللغة العربية هو ابن المقفع الفارسي الأصل قال الدكتور طه هذا الكلام ونشره فى المقتطف وكنت اعرف انه سرقه من المسيو مرسيه فكشفت هذه السرقة فى ترفق وكان كلام مسيو مرسيه قد نشر منذ زمان فى مجلة مجهولة يندر أن يهتم بها المصريون وهى المجلة الأفريقية التى تصدر بالفرنسية فى مدينة الجزائر، ما الذى وقع بعد ذلك، أخذ الدكتور طه يتراجع ويتقهقر، انتهز فرصة ظهور كتاب ابن المعتز ثم كتب كلاما نقض به ما بناه سبع سنين (البلاغ ـ ١٩٣٥).

وقد علمت أن هجوم طه حسين على زكى مبارك فى محاولة القضاء عليه إنما هو فى الحقيقة عثابة عقوبة لزكى مبارك إنه خرج من زمرة خدام الثقافة الفرنسية يوم رأى له رأيا فى اللغة العربية والإسلام، حتى قال طه حسين لرجال الجامعة كيف صيرتم زكى مبارك دكتورا وهو رجل مشاغب ؟

نعم لا بد أن يكون الرجل مصقولاً ، ماضيها مع العسرف والاتجساه وإلا فلا مكان له في الجامعة .

\* \* \*

أما الدكتور على العنانى فقد أخرجه طه حسين من الجامعة لأنه عارض طه حسين في رأية وأخذ عليه القول بوجوب تخلى الأديب عن العاطفة الدينية والقومية وقال: إنه رأى فاسد لأن الأديب إذا خلا من هذين العاطفتين يفقد كل معانية ومميزاته وتصبح الأمة التي يوجد فيها هذا النوع مقفرة من الأدب كل الإقفار (النهضة الفكرية ٩ مايو ١٩٣٢).

وقال إن النهضة الفكرية في يد رجلين أحدهما ملفىق في العلم طاغية في الافتراء ملحــد في

دين الله ، دساس من غير خجل ، هدام من غير تحرج ، وفي غير بناء ( يقصد طه حسين ) والآخر خال من كل معرفة بإدارة الجامعة وبعيد عن كل تجربة في ذلك لأنه ماتثقف في جامعة ولا أتيحت له فرصة مكنته من زيارة جامعة ( يقصد لطني السيد ).

ويقول: ما نعرفه من أنه كثيراً لا يعتمد في أبحاثه على النقل دون كبير تجرد ودون تجرح في اقحام شيء من عنده فيا ينقله وهو يرمى بهذا عادة إلى جحود النقل وانكاره وإظهار المنقول في مظهر البحث المبتكر الظريف.

\* \* \*

يقول الدكتور اسماعيل أدهم أحمد: الدكتور طه يلبس أهواءه صورة البحث العلمى. وهو عيل مع هواه فتميل على إظهار ذوقه وتتجلى شخصيته بأغراضها وأهوائها فى نقداته وتستطيع منها أن تستكشف عواطف الدكتور وميوله وأهواءه وأغراضه.

ويقول فتحى غانم: ان طه يحتمى وراء لغنه وهى لغنة بين بين وهى لغنة ليست قديمة كل القدم وليست جديدة كل الجسدة، يلاحسظ انهسا لا تقسطع فى شىء أبدأ بل هى مرنة للف والمداورة.

ويقول عبد الحميد جودة السحار: إن طه حسين يشبه السقاء نمهو يحمل أبطال قصصه على ظهره ويقف منهم كناظر المدرسة ولا يسمح لهم بالكلام إلا بإذنه.

ويقول محمود عبد المنعم مراد: أن طه حسين في مقدمة قصة المعذبون في الأرض يقول بر

لا أضع قصة فاخضعها لأصول الفن ولو كنت أضع قصة لما التزمت اخضاعها لهدنه الأصول لأننى لا أومن بها ولا أذعن لها ولا أعترف بأن للنقد مهما يكونوا أن يرسموا لى القواعد والقوانين مهما تكن ولا أقبل من القارىء مهما ترتفع منزلته أن يدخل بينى وبين ما أحب أن أسوق من الحديث، وإنما هو يخطر لى فأمليه ثم أذيعه فن شاء أن يقرأه فليقرأه ومن ضاق بقراءته فلينصرف عنه.

ثم يعلق قائلا: أنه يضع نفسه فوق النقد ولا يحب أن يسمعه ولا يعترف به ولا يريد أن يقيم له وزنا ولماذا لأنه يريد أن يكون حراً فيا يكتب ويذيع على الناس وكيف إذن بنى طه حسين مجده الأدبى، ألم يكن ذلك على حساب غيره من الأدباء القدماء والمحدثين على السواء. يخيل إلى أن الذى ألجأ طه إلى هذه الثورة الغاضبة على النقاد والقراء هو إحساسه في ذلك الموضع من كتابه انه يتعرض للنقد فأراد أن يقطع الطريق على هؤلاء النقاد الفضوليين ولا أعرف في التاريخ كله كاتبا مها تبلغ عبقريته يستطيع أن يقول للنقاد: من أنت ولن يستطيع طه بهذا الكلام الذي ساقة أن يمنع قارئا او ناقدا من ان يبدى اعجابه بما كتب أو سخطه عليه ( المصرى ـ ٣٠ يناير ١٩٥٣ ).

ويقول ابراهيم المصرى: بمثل هذا الأسلوب الشبيه بنقيق الضفادع يحاول طه حسين أن يتزعم الحركة الأدبية في مصر ويبسط عليها نفوذه وسلطانه ويحمل منها علم التجديد والفكر العصرى وليعلم الدكتور طه أنه إذا قد آثر في ابناء الجيل الماضى فليس في وسعه بالغاء ما بلغ خدمة أن يؤثر في أبناء الجيل الجديد. وليس عندنا من الوقت ما نضيعه في مطالعة ترهاته (البلاغ ٢١ يونية ١٩٣٤).

وقال سيد قطب: أن طه خبيث على ما به من طيبة وأجاب طه حسين فقال: الكاتب الأديب يخطى، كل الخطأ ويتبرع بالإساءة إلى حين يظن أنى خبيث على رغم ما أظهر من الطيبة فلست أدرى أطيب أنا أم خبيث ولكن الذى أعرفه أنى لا احب الخبث ولا أتخده سبيلا.

ويعلق فتحى غانم على قول طه حسين: أنا حريص كل الحرص على أن أكون من أصحاب الفوضى في الأدب لأنى لا استطيع أن أتصور الأدب على غير هذا النحو.

وقال فتحى غانم: هذا هو أدب طه حسين، فوضى لا شعور.

وقال الأستاذ عبد الله كنون: إن اسم كتاب على هامش السيرة منقول من الفريد أورشلم الأستاذ بجامعة اكسفورد صاحب كتاب على هامش سيرة المسيح.

\* \* \*

أما الأستاذ ابراهيم عبد القادر المازنى فله مع طه حسين قصة طويلة: بدأها بنقـد قصصـة المترجمة:

« اقرأ للاستاذ قصصه التى ترجمها ، هل كان همه نقل الفصاحة الافرنجية إلى قراء اللغة العربية أو نقل الصور الفاضلة في صورها المصونة ، إنما كان همه مدح الخيانة والاعتذار للخونة وتصوير الخلاعة والمجون في صورة جذابة ، ليقضى بهذه الترجمة حتى الإباحية لاحتى اللغة ، ولا حتى الفضيلة وكان طه حسين يقول: إنه ممن خلق الله لهم عقولا تجد في الشك لذة والقلق والاضطراب رضا .

وعندما ادعى طه حسين انكار شخصيات من التاريخ الأدبى وشك فيها كتب المازنى يقول: إنه سيجىء يوم يوضع طه نفسه في ميزان التشكيك.

يزعمون أن رجلا اسمه الدكتور طه عاش في عصر في أوليات القرن العشرين وأنه صاحب هذه الكتب المختلفة التي نسبوها إليه ونحلوه إياها، ولكن كل ما اطلعت عليه مما يعيزى له يحملني على التردد بين رأيين أحدهما أن يكون هناك أناس كثيرون يتسمون طه حسين وثانيها أن يكون هذا اسما استعاره فرد أو عدة أفراد لما كتبوه ونشروه، ذلك إنه على ماروى أزهرى

النشأة والأزهر هذا جامعة إسلامية كبيرة يلبس الجبة والقفطان والعامة أو ما يماثل ذلك فهسو على هذا شيخ ويقولون إنه كان فى صدر أيامه يكتب فى صحيفة اسمها الجريدة وتقول إن هناك ثلاثة: الشيخ طه، طه حسين الأفندى، والدكتور طه حسين الخ.. الخ

وعندما اصدر عزيز أباظه ديوانه (آنات حائرة) كتب الدكتور طه حسين مقدمة للديوان، فنشر المازنى مقالا في البلاغ هاجم فيه المقدمة وقال إن الدكتور طه قد خسره الأدب ولم تربحه الحكومة. وقد أثارت هذه العبارة ثائرة الدكتور طه الذي وجه إلى رئيس تحرير البلاغ خطابا ضمنه نوعا من النقد على أسلوب الرمز والإياء واعتذر عن ذلك بانه لا يتحدث إلى القارى بقدر ما يتحدث إلى المازنى نفسه قال:

أراد الأستاذ المازنى أن يثنى على ديوان شاعرنا المدير، أو مديرنا الشاعر الأستاذ عزيز أباظه فلم يستطع أن يصل إلى غرضه دون أن يقدم بين يدى مقاله برثاء لى واشفاق على أن الأدب قد خسرنى وأن الحكومة لم تكسبنى ولأنى كتبت فى تصوير هذا الديوان كلاما لا محصول وراءه ولا يعرف له رأس من ذنب.

وأنا أستأذنك في أن أشكر للاستاذ رثاءه لى وإشفاقه على فذلك أقل ما ينتظر من أديب مثلى لا يكتب إلا ما وراءه محصول وما يتبين رأسه من ذنبه وأريد أن أؤكد أنى آسف أشد الأسف لأن الأستاذ عزيز أباظه لم يطلب إليه هو كتابه هذا التصدير، إذن لكان له المحصول كل المحصول ولكان له رأس كقمة الجبل وذنب كالذى خوف به المنجمون المعتصم حين هم بفتح عموريه.

وآسف أشد الأسف لأن الحكومة لم تكل إلى الأستاذ عملى في وزارة المعارف وفي جامعة فاروق . . أذن لكسبته الحكومة والأدب جميعاً والأستاذ المازني يعرف أن لأبي العلاء قصة مع الشريف المرتضى وأظنه يأذن لى في أن اسرق من هذه القصة شيئا فالسرقة في الادب مباحة ولا سيا حين تكون في العلن لا في السر ، وهي حينئذ أشبه بالسطو ولست أسرق من قصة أبي العلاء أو لست أسطو عليها الا بمقدار ، فانا أرجو أن يقرأ الأستاذ سورة الفلق وان يقرأ مطولة لبيد ومطولة طرفة وعينية سويد بن ابي كاهل التي مطلعها:

بسطت رابعة الحبال لنا فبسطنا الحبال منها ما أتسع ورائية الأخطل التي مطلعها:

الا يا سلمى يا هند نبى بدر وإن كان حيانا عدى اخسر الدهر ولامية المتنبى التى مطلعها:

بقائي شاء ليس هم ارتجالا وجسني الصبر زمو لاالجالا

سيقول القراء أننى الغز بهذا الكلام ولكنى اعتذر اليهم فانى لا أكتب لهم وإنما اكتب للاستاذ المازنى، وأنا اسلك في طريقة الأستاذ نفسه فن المحقق انهم لم يفهموا عنه ما قال أمس لأنهـم لم

يقرأوا التصدير الذى لا محصول وراءه والذى لا رأس له ولا ذنب ولأن أكثرهم لن يقرأه لأن الكتاب ليس معروضا للناس واحبب إلى بان استقيل وافرغ للادب ولكنى أود أن أستيقن قبل ذلك بأن الحكومة ستضع الاستاذ المازنى لترى أيكتب كلاما كالذى أكتبه أم يكتب كلاما خيراً منه.

وجاء الدكتور زكى مبارك فألق بدلوه فى المعركة ولكن من ناحية تفسير الغوامض وكهسف الاسرار فقال:

«مناوشة عنيفة ثارت بين الدكتور طه والاستاذ المازنى على صفحات جريدة البلاغ وهى مناوشة تمثل التجنى والتظالم على اعنف ما يكون بغى الرجال على الرجال وسنقف من هذه المناوشة موقف القاضى العادل فقد ساءنا أن يتقارض هذا الرجلان الظلم والعدوان بلا ترفق ولا استبقاء بعد أن ظلا صديقين حينا من الزمان واصل القصة أن عزيز أباظه مدير البحيرة أصدر مجموعة شعرية سماها (انات حائرة) مع تصدير بقلم الدكتور طه حسين فلما بدا للاستاذ ابراهيم المازنى ان يتحدث عن هذه المجموعة بدأ بالهجوم على صاحب التصدير فغضب الدكتور طه ردا أراد ان يدفع به العدوان بما هو اقسى من العدوان . ثم قال زكى مبارك انه سيفسر للقارىء هذه الرموز ولخص زكى مبارك كلمة المازنى فى أربعة عناصر .

ان الدكتور طه خسره الأدب ولم تكسبه الحكومة

ومعنى هذا انه يتولى عملا لم يخلق له وان الدكتور طه يضيع نفسه فى مناصب تشخله وتستنفذ جهده ووقته فاذا كتب جاء بكلام لا محصول من ورائه ولا يعرف له رأس من ذنب والافضل أن يستقيل الدكتور ويريح نفسه من العناء الباطل وهو عمله فى الحكومة ويتفرغ للادب.

وانه لا يمكن للدكتور طه أن يزود نفسه بالتحصيل أو التجويد حين يكتب وهو مشغول ليله ونهاره بأعمال كل واحد منها كاف للارهاق.

ونسارع فنذكر ان الاشارة إلى سورة الفلق منصبة على آية (ومن شر حاسد إذا حسد) وان الإشارة إلى مطولة لبيد تتجه إلى هذين البيتين:

فاقنع بما قسم المليك فانما قسم الخسلائق بينها عسلامها واذا الامسانة قسمت في معشر أوفى بأعظم حظها قسامها وانه يريد من مطولة (طرفة) هذين البيتين فلو كنت وغسلا في الرجسال لضرني عداوة الاصحاب والمتوحد ولكن نني عني الاعسادي جسرأتي عليهم واقسدامي وصدقي ومحتدى

اما عينية سويد فقد اشار الدكتور طه إلى هذين البيتين:

رب من انضحت غيظــا قلبه قد تمنى لى موتــا لم يطلع عسـراً مخرجــه مــا ينتزع وترانى كالشــجى فى حلقــه وأراد من رائية الاخطل هذين البيتين:

تنق بلا شيء شيدخ محارب وماخلتها كانت تسريش ولا تبرى ضفادع في ظلماء الليل ثم تجاوبت فدل عليها صدوتها حية البحر ومن لامية المتنبيء أراد هذين البيتين:

أرى المتشاعبرين غروا بذمى ومن ذا يحمل الداء العضالا ومن يك ذا فيم مريض يجد مراً به المساء الذلالا

وما اردت تبليغ هذه التعاريض إلى الاستاذ المازنى وإنما اردت منفعة القراء والنشر يتسم بالخير في بعض الاحايين.

(۱) كان يستطيع أن يقول إنه (يستعير) قصة أبي العلاء مع الشريف و (يستعير) هذه اللقطة المطلوبة في هذا الموقع، ولكنه قال إنه (يسرق) ليندد بالاستاذ المازني ولم يكتف بذلك بل جعل سرقته علنية وهي (حينئذ اشبه بالسطو كها قال) (۲) صور الاستاذ المازني بصورة الحاسد لمن كتب تصدير الديوان (۳) صوره بصورة من يعجز عن عمل المستشار الفيني لوزارة المعارف ويعجز عن إدارة جامعة فاروق (راجع المعركة كلها في كتابنا المعارك الأدبية)

\* \* \*

أما الأستاذ أحمد أمين صديق طه حسين ومريده والقاضى الذى وجهه طه حسين إلى دراسات الأدب فانه قد دفع مع استاذه وصديقه إلى حلبة الصراع ، وذلك حين جنح ذات يوم إلى القول بان جماعة من الكتاب تسلحوا بالشجاعة ثم شعروا أنهم أصيبوا في سمعتهم وكان الرأى العام قويا مسلحا فتغلب وانتقم وظن طه حسين أن أحمد أمين يعنيه فكتب يقدول: اخالفك أشد الخيلاف وأنكر عليك أعظم الانكار ، أن الرأى بعيد كل البعد عن أن يصور الحق والثانى ان رأيك يمسنى وأؤكد لك انه يحفظنى كل الاحفاظ ويؤذينى كل الايذاء الخ

ومع توفيق الحكيم كانت معركة عاتية بعد صداقة طويلة ومودة غالية وكان طه حسين بين من عرفوا بأهل الكهف حين ظهورها ولكنه كان أقوى من كتب عنها معجبا بها فقال إن أهل الكهف حدث ذو خطر. لا أقول في الأدب المصرى وحده بل اقول في الأدب العسربي كله وأقول هذا من غير تحفظ ولا احتياط.

ثم وقع الخيلاف بين الرجلين تحبت تأثير بعض عوامل السياسة والكبرياء الشخصى وكتب طه حسين نقده للحكيم في عنف تحت عنوان ( الأديب الحيائر ) حين ارسيل توفيق يقسول له

( اننى لا اسمح لأحد أن يخاطبنى بلسان التشجيع فا أنا فى حاجة إلى ذلك، فانى أعرف منذ أمد بعيد ماذا أصنع ولقد انفقت الأعوام أراجع ما أكتب قبل ان أنشر وأذيع، كما انى لست فى حاجة إلى ان يملى على ناقد قراءة بعينها فإنى من زمن طويل أعرف ماذا اقرأ وما اخالك تجهل أنى قرأت فى الفلسفة القديمة والحديثة وحدها ما لا يقل عما قرأت أنت ).

وأجاب طه حسين بعد أن أخرج هذا أيضاً من زمرة الولاء:

أسأل الله أن يقيني واياه شر الغرور فهو مهلك للنفوس حقا ، وليعلم توفيق أنى لن أحفـل به إلا يوم يخرج كتاباً لنا نقرؤه ويومئذ سأعلن رأيي في الكتاب سواء رضي توفيق أم حفظ .

ومع سلامه موسى كان الموقف عجبا فهؤلاء هم دعاة التغريب ورجاله ومدرسته وعصابته يختلفون ويجعل الله بأسهم بينهم شديداً. كتب طه حسين يقول:

إن الاستاذ سلامه موسى ليس من اصحاب الألوان السياسية الظاهرة فقد يكون سعديا وقد يكون حراً دستوريا وقد يكون وطنيا وقد يكون اتحاديا ولكنه على كل حال لا يعلن رأيه السياسى أو لا يتكلف إعلانه ولا يتخذ لنفسه لونا.

وهو من أنصار الجديد وهو يعلم أنى أرى رأيه وأشاركه فيه دون تحفيظ ولا احتياط ولكن نصره للجديد قد اضطره الى شيء من الاسراف، فهو مسرف في ازدراء الأدب العربي القديم والغض منه، وهو مسرف أيضاً حين يقول ان الأدباء المصريين لم يكن لهم شأن في حسركة الاستقلال ولم يقودوا الأمة في هذه الحركة.

وقال سلامة موسى فى رده: لقد اتهمنى الدكتور طه بالشعوبية أو كاد وكأنه نسى كفأحى من أجل الشعب، ضد فاروق الفاسق، هذا الفاروق الذى وقف طه حسين نفسه فى حرم الجامعة وفى منبرها يخاطبه بالصوت العالى بقوله: يا صاحب مصر، ان أدب الملوك والأمراء والباشوات هو الذى يدعو إليه طه حسين.

أما الأستاذ الرافعي فان المعركة بين طه حسين وبينه طويلة ممتدة منذ وقت بعيد قبل كتاب الشعر الجاهلي ومن بعده وقد ألف فيه كتابا كاملا ( تحت راية القرآن ) يرد به على أفكاره ثم لم يفلته من بعد في مقالات كثيرة .

من أهم ما عنى به الرافعى التعليق على (إنعام) طه حسين بامارة الشعر على العقاد قال طه حسين: ضعوا لواء الشعر في يد العقاد وقولوا للادباء والشعراء اسرعوا واستظلوا بهذا اللواء فقد رفعه لكم صاحبه.

وقال الرافعى: ليس لدى الآن نص كلام الدكتور طم حسين ولا أنا اذكره بالفاظه بحروفها ولكن الذي اذكره أنى حين قرأته لم أبحث بين ألفاظه عن يقين المتكلم واقتناعه وحججه

وأدلته، بل بحثت فيه عن سخرية طه حسين بالشعراء جميعاً في أسلوب كأسلوب تلك المرأة العربية في قصتها المشهورة حين قالت لرجال قومها في ابيات مشهورة:

وإن انتموا لم تغضبوا بعمد هنذه فكونوا نسماء لا تغيب عن الكحمل

غير أن طه في سخريته كالذي يقول: فان لم تثبتوا ان فيكم من استطاع أن يخلف شـوقى فاصغروا واصغروا حتى يكون العقاد هو أميركم.

بق أن نتساءل لماذا لم تأت الشهادة يوم كان الدكتور عميداً لكلية الآداب وكان يومئذ حراً لا يستذله الإكراه ولماذا جاءت الشهادة وهو يحترف الصحافة ؟ وترى لو كان العمقاد من الحزب الوطنى أو من الأحرار الدستوريين أو اتحاديا أو شعبيا ـ أيكون قوله يومئذ وهو فى انسلاخه الثانى وانقلابه وفديا ـ أفتكون إلا رداً سياسياً على العقاد وشعره ، ونفرة سياسية من هذا الشعر وعقاده .

#### \* \* \*

ومما يكشف عن موقف طه حسين من أهل عصره وجيله موقفه من أحمد زكى باشا استاذه القديم في الجامعة والرجل الذي اعترف بفضله عليه في البحث والدرس حين هاجمه بعنف في شأن الدور الذي قام به العرب في الحضارة والنهضة.

يقول أحمد زكى باشا: دهشت حينا رأيتك تقول عنى «أحمد زكى هو الذى أذاع فى الناس منذ سنين فكرة أن العرب سبقوا إلى كل شيء ولا يكاد يوجد بين الشعوب شعب سبقهم إلى شيء » هذا كلامك ومعاذ الله ياولدى ، أن يكون صدر منى هذا القول ، بل هى حماقة بعض كتاب الجرائد الهزلية وهى تهرف بما لا تعرف وتختلق القول اختلافا لذلك قابلنها بصسمت الاحتقار ، انك حضرت أكثر دروسى فى الحضارة الإسلامية بالجامعة المصرية فهل سمعت منى هذا القول أو ما يدانيه ، وهاهم تلاميذى الكثيرون الذين كانوا معك بهذا المعهد ، وهاهم تلاميذى بالمدرسة الخديوية الذين استمعوا إلى محاضراتى الكثيرة فى نادى المدارس العلما بالقاهرة فهل سمع أحد منى مثل هذا القول الهراء أو ما يدانيه ، أنا أعلم انك تعلم أن العلم أمانة ، وعهدى بك أنك حريص عليها ، فهل من الأمانة أن تنسب لأستاذك مثل هذا القول الهراء وهو حى يرزق » الخ وهذا الرد يحمل عدة معانى :

- ١ ـ أن طه حسين يعتمد على مصادر ليست أساسية وهي الجرائد الهزلية.
  - ٢ ـ أنه حاقد على كل ما يكتب عن العرب ولا يطيق الحديث عنه.
    - ٣ ـ أنه ينجني على أساتذته والعلماء بغير بينة أو دليل.
    - ٤ ـ أنه كحاطب ليل لا يتوقف عن الهجوم بغير دليل.

روى الأستاذ محمد الههياوى: للأستاذ عباس خضر قصة سرقة طه حسين قال:

أن الدكتور طه سرق منه وهما طالبان معا في الأزهر مجموعة المتون وهي مجلد يجمع عدداً من المتون المؤلفة في مختلف العلوم واتهمه صراحة بأنه أخذها فأنكر ولكن حدث عندما كانوا خارجين من الجامع أن انشغل الشيخ طه بلبس حذائه فسقطت المجموعة من حيث كان يخبئها ، حكى لى الههياوى ذلك لما سألته عن قول لطه حسين في إحدى مقالاته « ألا تذكر مجموعة المتون » .

أعجبتنى مقالة كتبها الههياوى فى جريدة المنبر التى كان يرأس تحريرها يدل عنوانها على موضوعها «كلية الآداب جائعة عريانة ودار العلوم هى الغذاء والكساء » ذلك عندما قامت دعوة إلى ضم دار العلوم إلى كلية الآداب وكان طه حسين عميداً لهذه الكلية.

\* \* \*

روى أحمد حسين الطهاوى في حديث مع الدكتور محمد صبرى السربوني قوله:

دخلت أنا والدكتور طه امتحان الليسانس في عام واحد وعندما ظهرت النتيجة ذهبت فلم أجد اسمى ولا اسمه في اليوم التالي وجدت اسمه محشوراً بين السطور فذهبت إليه وأبلغته وقد أنني على كثيراً لهذا الصنيع ويمضى الدكتور صبرى فائلا: ان حشر اسم طه حسين بين السطور آثار الكنير من الدارسين المصريين وقد قام جلال شعيب بكشف الحقيقة فقال لنا: ان طه حسين ذهب إلى الأساتذة وهم مجتمعون واستدر عطفهم وذكرهم بأنه على أبواب الزواج بفرنسية وأنه غريب وأعمى فرثوا له ومن هناك كان كره طه حسين الشديد لجلال شعيب.

وفى كتاب سامى الكيالى عن طه حسين: يقول طه حسين فى مقدمة رسالته للدكتوراة ليسمح لى بمأن أعتذر عن أسلوبى الفرنسى إذا ما بدا بلا ريب فى كنير من المواضيع ركيكا أو خاطئا وكذلك من الأغلاط المطبعية التى قد تقع فى هذه الرسالة فما كنت إلا غريباً وأعمى.

وقد واجهت الدكتور صبرى بما كتبه فى طه حسين عن نفسه فى هذه الفترة واثبته سامى الكيالى فى كتابه مع طه حسين وأورده كامل زهيرى فى مقال له بعنوان ثلاثة معاهد أو أربعة: السربون وقد كنت أحضر دروس التاريخ القديم تاريخ اليونان على جلوتز، وتاريخ الرومان على بلدك والأدب القديم على لانسون واللغة والاجتاع على دور كايم وديكارت على ليني بريل واللاتينى على مارنا والنورة على أولار والبيزنطى على نسارل ديل والتاريخ الحديث على سينبوس والجغرافيا على ديمانجون وجالوا.

وقال الدكتور صبرى بعد أن أمعضه هذا الكلام وتوعر أن هذا الكلام لايسكت عليه لأن

طه حسين لم يدرس على كل هؤلاء فإن دارس التاريخ لابد أن يتخصص إما في التاريخ القديم أو تاريخ العصور الوسطى أو التاريخ الحديث طه حسين كان متخصصا في التاريخ القديم فكيف درس تاريخ الثورة الفرنسية وهو تاريخ حديث على أولار وكيف درس البيزنطى على شارل ديل والدكتور طه حسين كان قليل التردد على السربون لعاهته ولا أذكر أبداً إنى رأبته بستمع لأولار ولا لديمانجون على سبيل المئال وكونه إنه استمع إلى محاضرة أو محاضرتين لأستاذ من الأساتذة لا يعنى هذا إنه درس عليه ومن ثم لا يعقل انه تلميذ على هؤلاء الأساتذة الكبار، وإلا فإنني استمعت إلى عشرات الأساتذة فهل ادعى انني درست على كل هؤلاء. إن ما درسه طه حسين هو اللغة الاتينية لتعينه فهم التاريخ القديم. أما الذين نقلوا نقل مسطرة عن طه حسين كالكيالي وكامل زهيرى فان معلوماتها قاصرة بالنسبة للدراسة في السربون ».

#### قال الدكتور محمد محمد حسين:

«طه حسين الذي تشهد كتبه بأنه لم يكن إلا بوقا من أبواق الغرب وواحدا من عملائه الذين أقامهم على حراسة السبجن الكبير يروج لثقافاته ويعظمها ويؤلف قلوب العسبيد ليجمعهم على عباده جلاديهم، طه حسين الذي لن يمل من الكتابة عن جامعة البحر الأبيض المتوسط، الذي زعم لمصر أنها جزء من البحر الأبيض المتوسط في مقومات شخصيتها وليست جزءاً من نجدو البمن والبحرين والعراق والسودان.

طه حسين الذي لم يتصور العرب في وهمه أمة ، لأن قوام الدول في زعمه المنافع المادية ولأن تطور الحياة الإنسانية قد قضى منذ عهد بعيد بأن وحدة الدين ووحدة اللغة لا تصلحان أساساً للوحدة السياسية ولا قواما لتكوين الدول. (مستقبل الثقافة ص ١٩)

طه حسين يزعم للعرب ان السبيل إلى نهضتهم ليس هو ترجمة العلوم ولكن السبيل هو ان يذوبوا في الغرب وأن ينخلعوا من أنسابهم ويعلقوا من تربينهم ليذوبوا في تربة الغرب ولذلك فهو يهلك أموالهم في ترجمة شكسبير التي ترجمت من قبل أكثر من مرة ليحابي بها بطانته وحزبه فيغدق عليهم مما تحت يده ، بل هو يهلك أموالهم في ترجمة ما لعن به أجدادهم وماسفه به أسلافهم وسفه دينهم وافترى على نبيهم .

يروى الدكتور زكى مبارك إبان علاقته بالدكتور طه حسين هذه الواقعة .

تكلم الدكتور طه بالتليفون يقول. تعال يا دكتور زكى بسرعة ، اسرعت إلى مقابلة الدكتور طه وكانت داره جوار دارى يوم كان يقيم بمصر الجديدة .

قال الدكتور طه: هل تعرف يا دكتور زكى لوكاندة الكلوب المصرى؟

قلت: أعرف \_ قال هناك هندى مسلم حضر معى مؤتمر المستشرقين وأنا داعيه إلى الغذاء ولكنه تعب في الوصول لأنه غريب. مضيت إلى الكلوب المصرى وقلت للاستاذ: أنا حاضر لمصاحبتك إلى منزل الدكتور طه حسين واسمى زكى مبارك قال: تشرفنا يا دكتور ولكنك زنديق واستاذك زنديق ولن آكل لقمة في بيت أحد الزنادقة ولو قضيت الحياة بان أموت من الجوع ورجعت فأخبرت الدكتور طه عا وقع .

فقال نحن أدينا الواجب (البلاغ الأثنين ٢٩ ربيع الأول ١٣٦٧)

\* \* \*

ويبق بعد هذا الحشد من أهل عصره وجيله عدد قليل ، لا يكاد يمثل ظاهرة ولاء لا مدرسة فكرية ولا تقدير ، هم أولئك الذين يخافون طه حسين على مراكزهم ومناصبهم وأوضاعهم وقد حاولت أن أتعرف منهم على وجهة نظرهم فكانوا يخشون الافصاح بها حتى لا تتأثر أوضاعهم في الجامعة أو في مجمع اللغة أو في وزارة المعارف أو في إدارة الثقافة في الجامعة العربية وروى الكتيرون عبارات وكلهات لن يزيد ايرادها شيئا نصل به إلى مما وصلنا عن طسريق هذه الوثائق المكتوبة.

إن الخطر كل الخطر أن ينظر الناس إلى طه حسين من خلال ما جمعه في كتب وانتقاه مما كتبه في الصحف خلال خمسين عاما، إن هذا الذي اختاره بنفسه لا يمثل الحقيقة ولا نصف الحقيقة ولا ربع الحقيقة، ان هناك في بطون الصحف الكثير ثما يوحى بالحقيقة الكامنة في أعماق طه حسين والتي لم يظهر عليها أحد والتي يكن معرفتها من الدلائل والوثائق والشواهد التي حاولنا أن نقدمها في هذا الفصل وهي تحتاج إلى تحليل واسع لا يتسع له هذا البحث: أقدم هذا كله للذين ما زالت تخدعهم العبارات الرنانة والكلمات البراقة وأوهام البطولة والبلاغة.

\* \* \*

وإذا كان هذا هو شأن طه حسين مع أهل جيله فإن الأمر كذلك مع الجيل اللاحق فقد رأينا كتابات فتحى غانم التى توالت تحت عنوان (طه حسين عقبة في طريق القصة) وتلك المعارك التى اندلعت بينه وبين من أسموا أنفسهم تلاميذه: عبد الرحمن الشرقاوى وإبراهيم الورداني فهاجموه فلها تعالم عليهم قالوا له: وفوق كل ذي علم عليم:

وأشار موسى صبرى إلى تجربة طه حسين في العمل مع جريدة الجمهورية يوم وضع اسمه في قائمة رؤساء التحرير. وفرض أن يشرف على مواد الجريدة وفي أمرين وقعت الأزمة في شأن فرنسا وفي شأن الأغريق. ذلك أن هذين الأمرين هما مصدر عقيدته التي عاش لها يقول: اذكر مرة أن المانشيت الرئيسي في الصفحة الأولى كان ( ديجول في أزمة ) وغضب طه حسين وقال إن وضع اسمى على الجريدة يحمله مسئولية ما ينشر فيها وهو لا يطلع عليه. وقال الأصح أن نقول: ديجول في حرج!

وقال موسى صبرى: إن ابراهيم الورداني كتب مقالا وصف في سطر منه الأدب اليوناني القديم بأنه أدب الأساطير والخرافات والعفاريت (وأن ذلك جعمل الدكتور طه حسين مهداً للثورة والانفعال. وعندما نقل إليه الخلاف بين بعض الأدباء كتب مقالا عنيفها هاجهم فيه رؤساء تحرير الجمهورية بعنوان بين السخف والجد، وأعلن فيه أن ليس مسئولا عيا تنشره الجمهورية وكانت ليلة عصيبة وكانت وجهة نظرى أن واجب الدكتور طه حسين يقتضيه أن يقدم استقالته ما دام غير راض ومستنكر لما نشر وأنه ليس من اللاثق أبداً أن يعلن في الجريدة أنه غير مسئول وهذا يعني أمام القراء أن المسئولين عن التحرير منقسمون على أنفسهم وتدخل صلاح سالم وقدم حلا وسطاً وهو أن ينشر مقال الدكتور طه حسين وفي قلبه إنسارة داخل برواز بأن رئيس التحرير الفعل (أي موسي صبري) سيرد على المقال ونشر الرد على طه حسين بما يكشف عن فساد خطته، يقول موسي صبري « وهكذا اتسعت المعركة وجاوزت كل حد تخيلناه، وعلى الرغم من أنها جرتنا إلى ألفاظ جارحة وعبارات قاسية فقد عرضت كل حد تخيلناه، وعلى الزغم من أنها جرتنا إلى ألفاظ جارحة وعبارات قاسية فقد عرضت قضية هامة من قضايا النشر في الصحف اليومية » وتلك قصة لها مجال آخر ولكنها هنا تكشف أن طه حسين قد تلني من أهل الجيل الذي ظن أنه جيل اتباعه وتلاميذته أشد مما لق زكى مبارك والمازني.

ولم يتخل طه حسين إلى آخر أيامه عن الدفاع عن تبعيته للغرب ولليونان فقد حمل ذلك على أعناق القراء في كل عصر ومكان.

\* \* \*



# وختسامأ

هذا مدخل إلى دراسة طه حسين (حياته وادبه) أردت أن اضعه بين يدى القارىء العربي المسلم الذي لم يشهد هذا التاريخ ولم يعايش هذه الوقائع وانما سمع باسم رنان وشهرة مدوية وطبل قوى دون أن يعرف ما وراء ذلك فأردت ان أكشف له هذه الخلفيات وهذه المواقف بالحق ليتعرف على من أطلق عليه عميد الأدب العربي وله في ضوء الوقائع أن يحكم: هل يمكن أن يكون منل هذا الكاتب عميدا للأدب العربي الذي يزدريه ويتعقبه أو قائدا لأمة هو منكر لمفاهيمها، لا يدين لها بولاء، أو مفكرا لا ينبت أي شيء وينير من حوله الشكوك والسخريات والأحقاد.

هذا هو السؤال الذي يمكن أن يلتى اليوم بعد أن استعرضنا حياة الرجل بكل الدقة والتجربة من وافع الوثائق التي في أيدينا وهي كتابات أربعين كاتبا، يكادون أن يجمعوا على وضع الرجل في الموضع الذي هو أهل له.

يلبس أهواءه صورة البحث العلمى: « اسماعيل أدهم أحمد » أنكر كثيراً ولم يثبت شيئا: عمر فروخ

ولعه بالزناة والفساق: المازني

تلك النقيصة الظاهرة في تردده: العقاد

كيف يمكن أن يكون موضع القيادة وموضع الثقة من يقول:

«ان الإنسان يستطيع أن يكون مؤمنا وكافرا في وقت واحد مؤمنا بضميره وكافرا بعقله فإن الضمير يسكن إلى التيء ويطمئن إليه فيؤمن به » هذا مفهوم غربى كنسى مسيحى يرفضه الإسلام وينفر منه، ذلك أن الإسلام هو دعوة التوازن بين الروح والمادة والعقل والقلب، وبين الطمأنينة والسكينة الروحية والالتقاء بين القيم على هدى وبصيرة.

ومن الحق أن يقول قائل: ان مصطنى كامل والرعيل الأول من الوطنيين الذين دعوا إلى إنشباء الجامعة ما كانوا يظنون أن مشروعهم لا يلبث أن يتحول إلى عمل تغربي خطير وأن يعود الدكتور طه من وراء البحار لينشر

فى أنحاء المعهد آراء المصادمة لنصوص القرآن والإسلام فى كتاب الأدب الجاهلي وحديث الأربعاء الذي يصور المجون والفجور في طائفة من الشعراء ولم تكن هذه الآراء التي ينشرها طه حسين إلا آراء بعض المبشرين الداعين إلى هدم مقومات هذه الأمة وقوائم فكرها.

ولقد هوجم طه حسين منذ اليوم إلى اليوم الأخير: لم تتوقف حسركة اليقظة عن متابعته وكشف شبهاته وتزييف آرائه ودحر مخططه، ولكنه مع الأسف ظل يرتق بالرغم من هذه الحملات في مخطط مرسوم من أستاذ إلى عميد إلى مدير جامعة إلى مستشار فني إلى وزير وظل حستى اللحظات الأخيرة من حياته مشرفا على اللجنة الثقافية في الجامعة العربية ورئيسا لجمع اللغة العربية وله نفوذه الواسع في وزارة المعارف والجامعات وذلك مصداق قول هاملتون جب المستشرق:

«سواء قوبلت أراء الدكتور طـه حسـين بالموافقـه أم لم تقــابل فلابد أن يقضى نفوذه الواسع الذي يتمتع به إلى توطيد المبادىء التي يدعو إليها ».

وقد ظل طه حسين مصرا على اتجاهه، بعد أن تحول كل الذين كانوا معه في مخطط التغريب:

منصور فهمى، زكى مبارك، اسماعيل مظهر، محمد حسين هيكل، وبق هو وحده يدافع عن التغريب والاستشراق حتى اللحظات الأخيرة مخادعا بأنه يستمع إلى اذاعة القرآن أو كاتبا عن ( الشيخان ) أو غير ذلك مما كان يحاول أن يرسم به لنفسه سمت علماء الإسلام بينا ينطوى في أعماقه على كراهة له عميقة وحقد شديد.

ولعل أعجب ذلك يوم قصد إلى مكة وطاف بالبيت مع جماعة اللجنة الثقافية للجامعة العربية ، ولست أدرى كيف وقف الرجل الذي شكك في بناء ابراهيم واسماعيل للكعبة وشكك في وجودهما وجودا تاريخيا ، كيف كان موقفه أمام الكعبة وإن نظرة إلى الأحداث لتكشف في وضوح اتجاه الربح :

ولنأخذ ما كتبه طه حسين عن نفسه فى مذكرات طـه حسـين ص ٢٠٣ ـ التى أصبح اسمها بعد ذلك ( الأيام الجزء الثالث )

أقبل من ضحى ذلك اليوم على أستاذ تاريخ القرون الوسطى وكان من أعظم أساتذة السربون قدرا هو الدكتور شارلى ديل فإذا الأستاذ قد كتب على أوراق صغيرة أسئلة كثيرة وضعها أمامه وجعسل الطلاب كلما أقبل

واحد منهم على الأستاذ يرمقونه ويرقبون ما يسعفه به الحيظ. ويقبل صاحبنا (أى الدكتور طه) ترافقه زوجه فإذا أخذت ورقة ودفعتها إلى الأستاذ نظر فيها ثم ابتسم ثم قال في صوت عذب:

ـ لقد أسعدك الحظ بمرافقة هذه الآنسة . حـدثنى إذن عن الامبراطورية العـربية أيام بنى أمية ، وما أرى الا أنك تعـرفها واندفع الفــتى فى حــديثه لا يلوى على شيء حتى أوقفه الأستاذ قائلا :

\_ حسبك فقد ظفرت بالدرجة العليا . .

هذا ما سجله طه حسين وهذا ما دفعه إلى النجاح ورقة ربما قالت فيها السيدة للأستاذ: ان هذا هو الرجل المرجلي في مصر لخدمة الثقافة الفرنسية ، وربما قالت له شيئا آخر .

ولنذكر يوم أصدر الشعر الجاهلي وسارت المظاهرات إلى سعد زغلول تطالب برأسه فقال سعد:

ان مسألة كهذه لا يكن أن تؤثر في هذه الأمة المتمسكة بدينها ، هبوا أن رجلا مجنونا يهذى في الطريق فهل يضير العقلاء شيء من ذلك ، ان هذا الدين متين ، وليس الذي شكك فيه زعيا ولا اماما حتى نخشى من شكه على العامة فليشك ما شاء : وماذا علينا إذا لم يفهم البقر !

ومن يومها انطلق طه حسين تحت اسم الرحمة لرجل كفيف أو التجاهل لرجل يهذى ولكن طه حسين كان يقطع الطريق من مرحلة الى مرحلة مؤثرا في المناهج الجامعية ثم المدرسية وفي مناهج الثقافة والأدب والتاريخ والفكر جميعاً فني كل ما تناوله سموم مدسوسة وآراء للاستشراق منشورة، وشبهات مثارة وشكوك منطلقة وكتب تدرس في الجامعة تتناول الاسلام والرسول بعبارات فاحشة، وحفلات رقص في الجامعة وفي بيوت الطالبات وشعار فرعوني للجامعة وألاحتفال برينان عدو الاسلام ويكتب طه حسين عن نفسه فيقول: إني اعرف نفسي أكتر ثما يعرفها غيرى، وان الذين ينتقدون ويعيبون ويشهرون لا يعرفون من عيوبي إلا أقلها».

نعم لا يعرفون مثلا قصة صلته في فرنسا وهي قصة مشهورة رددها كثيرون في صحف مكتوبة ومحاضرات منشورة.

ولا يعرفون ذلك الولاء الخسنى للصهيونية، الجسائم وراء النصوص والكلمات وإنكار ابراهيم واسماعيل نم دار الكاتب المصرى، والكلمات

الصهيونية من شيوعية في دعوته الى تصوير مؤامرات القرامطة والزنج وغيرها على أنها حركات عدل وحرية..

وآراء بعد ذلك مسروقة ، أخذها من هذا المستشرق وذاك . وقال أوليائه انه ألق بذرة الحرية ولو قالوا انه ألق بذرة الشك لكان تصورهم أعمق للأدب الذي كتبه طه حسين والذي يقسوم على عبارات (لسبت أدرى ، ما أظن ، يخيل الى ، احسب ان كذا ) وكل انتاج طه حسين يسير في هذا الاتجاه الذي يشكك في كل حق قائم ومعتقد موروث ولا يقرر شيئاً ما حتى عده بعض الباحتين زعيا للشاكين والمشككين .

أمران خاض فيهما الدكتور طه حسين لحساب الصهيونية إنكاره ذهاب إبراهيم وإسماعيل إلى مكه وبناء البيت وانكار شخصية عبد الله بن سبآ اليهودى رأس الفتنة في قصة عنان (١)،

وفى الجامعة ووزارة المعارف قال الكنيرون لقد انتهـى عهـد دنلوب وبدأ عهد طه حسين.

وقد حرقت كتبه في دمشق، وقامت المظاهرات ضده في القاهرة وكتب الكثيرون يكشفون زيفة في عواصم كتيرة ولكن قوى الاستعبار والصهيونية كانت تظاهرة وتحميه. وآب التغريبيون كلهم الى مفهوم الاصالة العربية والاسلامية الاهو فقد ظل حريصا حتى آخر أيامه على ولاء الغرب والاستشراق.

وفي كل معركة كان يدخلها يمنى بالهزيمة وكل فكرة قدمها طاردنها فكرة أكثر منها حقا وأصالة وايمانا، دافع عن الالحاد ودافع عن الفرعونية ودافع عن الشك، ونافق الغربيين والأحسزاب، وهاجسم الأزهر، والاسسلام، عارض كل شيء أصسيل في آفق الفكر الاسسلامي، وشكك في التراث القديم، وواقف موقف السخرية من الدين وعلمائه، وحمل لواء حضارة البحر المتوسط والأدب اليوناني، ووصف بأنه سسفير الغسرب وأدخسل الاساطير مرة أخرى الى سيرة الرسول: وأخذ كل نظرياته من مستشرقين الاساطير مرة أخرى الى سيرة الرسول: وأخذ كل نظرياته من مستشرقين هم خصوم لأمته ووطنه وللإسلام، أخذ من دور كايم رأيه في ابن خلدون ومن سانت بيف دعوته الى شعر المجون والغزل العلماني ومن بلاشير رأيه في المتنبي ومن كازانوفا رأيه في بشرية القرآن، ومن الصهيونية انكاز هجرة

١١) اقرأ كتابه الفتنة الكبرى.

ابراهيم عليه السلام الى الحجاز وبناء الكعبة وقال انها بالرغم مما ورد في القرآن اسطورة وأنكر القراءات السبع التي جاءت عن النبي .

وبالجملة فان أبرز وجوه العمل التغريبي في مفاهيم طـه حسـين يتلخص فيما يلي :

أولا : كسر قاعدة ترابط الادب العربى بالفكر الاسلامى. ثانيا : انقص قدر الرعيل الاول من الصحابة ووضعه موضع النقد وعامله على أسلوب محترفي السياسة.

ثالثا : وصف القرن الثانى الهجرى بأنه عصر شك ومجون.

رابعا : أذاع الأدب المكشوف سواء ما بعثه من الأدب العربى القديم (بشار وأبى نواس). أم من الأدب الفرنسي الذي ترجمه.

خامسا : حمل على الاسلام من خلال الأزهر، دعا الى الفرعونية، ودعا إلى العلمانية، ودعا الى الغاء التعليم الديني.

سادسا : أشاع الأسطورة في السيرة النبوية .

سابعا : عمد إلى تدمير الشخصيات الاسلامية اللامعة وفي مقدمتها ابن خلدون والمتنى.

ثامنا : حاول تتبيع الأدب العربى للأدب اليونانى وتتبيع الفكر العربى . الاسلامي للفكر الغربي .

تاسعا : اعتمد مصادر زائفة وناقصة : كتاب البلاذرى في عبد الله الله البناء الله عبد الله الله المائه الله عبد الله الله الله عبد الله الله عبد الله الله عبد الله عبد

عاشرا : تبعيته الظاهرة التي يفاخر بها للاستشراق والتبشير والتغريب.

حادي عشر: موقفه بالمتابعة من الصهيونية العالمية.

ثانی عشر : سوء موقفه من أساتذته وزملائه وطلبته وتجریحهم ونقدهم.

تلك ملامح عامة سريعة أردنا أن نقدمها في هذا الكتاب الذي نعده بمثابة «مدخل إلى حياة طه حسين وفكره » آملين ان نقدم في القريب البحث الكامل الجامع: «طه حسين مفكرا وأديبا».

والله من وراء القصد.

أنور الجندى



# الفصل بعد الأخير حسين حسين

تجدد الحديث حول الدكتور طه حسين: حياته وفكره بعد أن توقف بظهور هذا الكتاب الذى استطاع بما قدمه من وثائق ونظرة علمية وترفع عن الهوى واعتصام بالحق أن يؤثر في العقول والقلوب وأن يكسر تلك القداسة الزائفة والهالة الكاذبة التي حاول التغريب والغزو الثقافي أن يجيط بها الدكتور طه ويفرضه زعيا ومصلحا ومفكرا على الإسلام والمسلمين فقد أظهر الكتاب بوضوح تبعيته وولاءه وأحدث بين أتباع طه حسين من ناحية واصدقائه من ناحية أخرى هزة شديدة فقد كان الكتاب أشبه بقنبلة ألقيت على معسكرهم وفي قلب حصونهم ومن ثم تشكلت هيئة الدفاع عنه لتتحرك في خطتين: (بصرف النظر عن عبارات غير كرية ولغو مغرض نعرض عنه).

الأولى: الدفاع عن طه حسين على أنه زعيم وبطل وقائد يمكن أن يوضع فى صفوف القمم التى عرفها تاريخ الإسلام فى العصر الحديث وتلك محاولة مضللة زائفة أثبتت كل وقائع حياة الدكتور طه بطلانها.

الثانية: القول بأن طه حسين رجع عن أرائه في أخـر حياته وعاد إلى الإسـلام وإلى الإيـلام وإلى الإيـلام وذلك حين ألف على هامش السيرة وبكى أمام الكعبة.

وهناك تساؤل يقول: لماذا لم تكتبوا عن طـه حســين وهو حـــى وتناولتموه بعـــد وفاته؟

وهناك من يصف عملنا في دراسة معالم الأدب العربي المعاصر بأنه مجرد عمل « أرشيف » للأدب.

وهناك المحاولة التي قدمت التساؤلات: هل كان طبه حسين ملحداً ، هل كان

شميرعيا، هل كان عميلا للصمهيونية ؟ وتلك تسماؤلات لم نكن شركاء فيهما في الحقيقة .

وهناك من يظن أننا رددنا اتهامات قديمة وجهت إلى كتاب الشعر الجاهلي الذي غيره طه حسين بكتاب ( الأدب الجاهلي )

وعلى كل هذا نجيب.

ولكى يكون قارى الكتاب على معرفة تامة بأبعاد معركة حساب طه حسين نقدم ثبتاً بأسماء الموضوعات والصحف التي تناولت الرد على كتابنا.

مجلة العربى: سعيد الافغانى: عودة الى مراجعة كتابى حديث الأربعاء والشعر الجاهلي

مجلة الهلال: رجاء النقاش: طه حسين في قفص الاتهام.

الجمهورية: كامل زهيرى (تعليق).

الجديد: عبد المنعم شميس: طه حسين والإسلام.

الإذاعة: جابر رزق: الدكتور طه يتراجع عن أخطر أرائه.

أكتوبر: عائشة صالح: اطلاق الرصاص على طه حسين (كذا!) (قاهر الظلام).

صباح الخير: علاء الديب (تعليق)

وبالنسبة للقضايا الأربع المثارة كمدخل للموضوع تقول:

أولا: (س) لماذا رددتم على طه حسين بعد موته ؟

ج : الواقع أننا كتبنا عن طه حسين منذ عام ١٩٥٧ في موسوعة معالم الأدب العربي المعاصر وذلك خلال أكثر من عشرين عاما وخلال سبعة عشر عاما قبل موته وشهد طه حسين هذه الفصول ونحن نقدمها في كتبنا واحداً بعد آخر:

١ ـ المعارك الأدبية

٢ ـ الصحافة السياسية

٣ ـ الفكر والثقافة المعاصرة في شمال أفريقيا

٤ ـ المساجلات والمعارك الأدبية

بل إن كتابنا (الصحافة السياسية) عندما صدر عام ١٩٥٩ أعلنت عنه الصحيفة الأدبية للأخبار بان صورت غلاف الكتاب ونشرت بجانبه صورة طه حسين والعقاد وقالت إنه أخطر كتاب صدر يقدم تناقضات الكتاب في الصراع السياسي وتقلبهم بين الأحزاب وقد كشف الكتاب في هذا الوقت المبكر ـ والدكتور طه حسين حيّ عن تناقضاته بين الهجوم على سعد ومدته وبين شتم الوفد والدفاع عنه.

وقد جمعنا في كتابنا المعارك الأدبية الصادر عام ١٩٥٨ أكثر من عشرين معركة كان موقف طه حسين فيها موقف المعارض للأصالة العربية والإسلامية والمندفع إلى صف التغريب والغزو الفكرى وكشفنا جل ارائه الخطيرة في كتبه الثلاثة: الشعر الجاهلي، حديث الأربعاء، مستقبل الثقافة وفي كتابنا المساجلات والمعارك الأدبية الذي صدر بعد ذلك كشفنا اراءه الخطيرة في كتبه: الفتنة الكبرى، مع المتنبى، على هامش السيرة وهكذا نكون قد اعذرنا إلى الله فقدمنا إلى الدكتور طه وهو حي وجهة نظر الإسلام في كتبه وما نقدمه في كتابنا هذا لا يعدو أن يكون بلورة لهذه المعارك والمساجلات.

ولقد كان علينا أن لا نهاجم الدكتور طه حسين في سنواته الأخيرة لاشتداد المرض عليه ولكن كان من الضروري بعد موته أن نقوم باستقراء شامل لكل أعاله، لا من أجله هو، ولكن من أجل الأخطار والمحاذير التي تقدمها مؤلفاته. ثانيا: (س) هل كان عملنا في دراسة معالم الأدب العربي عمل أرشيف؟

ا: إن العمل الذي قدمناه خلال أكثر من عشرين عاماً تحت اسم معالم الأدب العربي المعاصر والذي ضم أكثر من عشرين مجلداً لم يكن بأي حمال من الأحوال ولا بأي معنى من المعانى عمل «أرشيف» على النحو الذي حاول أن يصوره الأستاذ كامل زهيري وانما كان تقويماً علمياً وتاريخياً منصفاً لفترة تزيد عن سبعين عاماً في العمالم العمريي كله وفي محماولة لدحض كثير من الأكاذيب والأباطيل التي روجها المستشرقون وأتباعهم وفي مقدمتها:

۱ \_ دحض الفرية التي تقول بانفصال الأدب العربي الحديث عن الادب العربي منذ ظهور الإسلام.

٢ ـ دحض الفرية التى تقول بأن إرساليات التبسير هى التى أحدثت
 النهضة الحديثة في البلاد العربية.

٣ ـ دحض الفرية التي تقول ان طه حسين وهيكل والعقاد هم وحدهم الذين أنشأوا الأدب العربي الحديث.

ولقد قدم هذا العمل أبعاد الحركة الأدبية وخاصة في المغرب العربي بأقطاره الأربعة بما عدّ عملاً جديداً غير مسبوق، فضلا عن أنه قدم أكثر من ثلاثمائة أدبب بينا كان المدعون يحاولون أن يقولوا أن الذين عملوا النهضة عشرة أدباء متجاهلين أولئك الأعلام الأبرار الذين لم تكسبهم السياسة والحزبية شهرة براقة وحتى لو كان هذا العمل بمثابة تسجيل للجهود، أفلا يكون مشابهاً لعمل «بروكلهان» وهل يجرؤ واحد منهم أن يتهم عمل بروكلهان بأنه عمل أرشيف ولكنها الأحقاد وكراهة تأصيل الأدب العربي ورده إلى جذوره الإسلامية وتحريره من شبهات التغريب والغزو الثقافي التي ساقه إليها طه حسين وأتباعه.

إن الأستاذ كامل زهيرى هو تلميذ مخلص من تلاميذ الدكتور طه حسين وهو القائل عندما عولجت قضية الشعر العمودى كلمته المعروفة (نحس نريد أن نهدم القديم كله فلا يبق منه شيىء).

ثالثاً: (س) هل كان طه حسين، ملحداً، شيوعياً، عميلا للصهيونية؟ جـ: إننا لم نحاول اتهام طه حسين بشيء ما ولكنا حرصنا على أن نقدم الوثائق عن دقائق حياته ومواقفه وتحولاته. وإن الأمانة في دراسة أي شخصية تستدعى تقديم كل ما يحيط بها من وقائع تعين على فهمها، وهذه الوثائق هي وحدها التي تقدم الحقيقة. والمعروف ان هناك أبعاداً كثيرة لشخصية طه حسين لم تكن واضحة ولم تكن موضوعة في أيدى الباحثين، وبذلك كان حكمهم عليه من دونها ناقصاً أو مبتوراً، هذه الحقائق قد أعلنت في وقتها ونشرت في الصحف، فلو كانت غير صحيحة لما تردد الدكتور طه وحزبه وأتباعه من الرد عليها وتفنيدها وتكذيبها غير أنها مرت دون تعليق فإنما ذلك يعني أنها لم تكن كاذبة وذلك شأن ما نشره الأستاذ محمد محمود بدير في مجلة النهضة الفكرية أو ما ألقاه الدكتور على العناني في دار العلوم حول عقيدة الدكتور طه.

نحن لم نقـل أن طـه حسـين كان ملحـداً أو ترك دينه أوغير ذلك من الاتهامات ولكنا تركنا الوثائق نفسـها تتحـدث بل ولقـد كنا في الصـف المعارض.

ليس الغرض من هذا العمل التشهير بكاتب ما أو إنسان ما فإن طه حسين بشخصه زائل ويزول ولكن المسئولية التي تقع على المفكرين المسلمين والتبعة المنوطة بالمصلحين هي أن يقدموا للشباب المثقف ما يحذرهم من تلك الأراء المسمومة المبسوطة في كتب الدكتور طه حسين والتي ما تزال رائجة وستظل رائجة وقتاً طويلاً لأن هناك من يدافع عنها ويحتضنها ويتبناها ويجاهد في سبيل إقناع الشباب المسلم بها.

إنما نحن نريد أن نضع أمام الشباب حقيقة موقف الإسلام من هذه الآراء جميعاً وكيف أنها مبطلة ومضللة.

رابعاً: ( س ) هل كان عملنا فى هذا الكتاب قاصراً على ترديد اتهـــامات قديمة وجهت إلى كتاب الشعر الجاهلى؟

انهم يريدون طى قصة الشعر الجاهلي لأن الكتاب صودر وصدر بدلا منه كتاب آخر مجرد من الاتهامات التي رددها الدكتور طه للإسلام وللنبي والقرآن في كتابه الأول ولكن هل كون أن الدكتور طه خضع للظروف في هذه الفترة ورفع هذه السطور، هل يعنى أنه رجع عنها، الواقع أن ذلك لم يحدث فان محاولة الدكتور طه في تعقب القرآن الكريم لم تتوقف فقد جددها في أحاديثه مع طلبته على النحو الذي أورده عبد الحميد سعيد وعلى النحو الذي نشره المنجوري في مجلة الحديث وعلى النحو الذي أوغل فيه بعد في دراسته التي قدمها لمؤتمر المستشرقين وامتنع عن نشرها بالعربية في صحف مصر حتى استطاع خصومه الحصول عليها ونشرها في كوكب الشرق وتصدى للرد عليها الأستاذ مصطفى صادق الرافعي والعجيب أنهم حين ينكرون الحديث عن الشعر الجاهلي يعدونه في عشرات من دراساتهم إنه حجر الرحى والعمل الكبير، والإنجاز الضخم الذي قدمه طه حسين والذي قام عليه العمل التغربي كله

في هدم القديم والقديم هنا بغير مواربة ولا شك يعسني الإسلام والقرآن، وذلك بالتشكيك فيها، وجملة وجهـة نظر طـه حسـين في هذا الكتاب هو فصل الأدب العربي عن الفكر الإسلامي وذلك لتحريره من الضوابط والقسيم الإسسلامية ولدفعه إلى طسريق الانطلاق إلى الكشف والاباحية ولتصويره بأنه لم يكن إلا أدب مجون وفاحشة وان زعمائه هم أبو نواس وبشار وغيرهم وحجب كل أصالة في هذا الأدب والعمل على إنشاء أدب مصرى باللغة العربية يكون مستمدا من القصة الفرنسية الماجنة التي ترجمها طه حسين وشعر بودلير الفاجر الذي ترجمه طبه حسين وبمذهب تين وبرونتير وغيرهم في النقـد الذي يصـور الإنسـان على أنه حيوان شبهوة أو طعمام، هذا هو هدف الشمعر الجمهاهلي وكتاب الأدب الجاهلي قد قام بتحقيق هذا الهدف آما آراء طه حسين في النبي والإسلام فقد أعادها طه حسين بعد اختفاء الشعر الجاهلي بصور آخرى في مؤلفاته المتعددة ومع ذلك كله فاننا قدمنا في هذا الكتاب فساد رأى طه حسين في خمسة أو ستة من كتبه التي أصدرها بعـ د الشعر الجاهلي ولم نقتصر على هذا الكتاب المصادر.

#### مراجعة عسامة

وبعد فنحاول أن نعـقد هنا مراجعـة عامة للآراء التي قدمهـا الكتاب السـبعة في مقالاتهم التي أشرنا اليها ومن أهمها ما نشرته مجلة الهلال:

أولا: إن طه حسين في كتابنا هذا لا يحاسب من خلال كتاب واحد، وإنما من خلال فكره كله ومن خلال مفاهيمه العامة التي تمثلها فلسفة واضحة كشف عنها في بعض كتبه وفي بعض مقالاته خلال أكثر من خمسين عاماً وأخنى بعضها وراء سطوره ووراء تصرفاته.

وإذا كان هناك اتهام لطه حسين استخلصه من نقدوا الكتاب بأنه ملحد فإن هذا الإتهام لا يصدر عن كتاب الشعر الجاهلي وحده ولكن عن خيوط متعددة ، ونحن لم نحاسب طه حسين من خلال هذا الكتاب بعد أن أبدله بكتابه ( في الأدب الجاهلي ).

ثانيا: إن المساهمة التي أسهم بها طه حسين في صياغة العقل العربي المعاصر وفي صياغة نظم التعليم في المدارس والجامعات لم تكن أكثر من إذاعة الفكر الوافد وتطعيم الفكر العربي الإسلامي به ؟ وإذا كان دنلوب قد أدى دوراً خطيراً في تغريب التعليم فإن دور طه حسين كان أشد خطورة ذلك إن هذه الشبهات كلها قد دحضت وانكشف زيفها وقد تحطمت جميعاً وبان عوارها وهو حي وقد شهد موكب هزيمها:

- ١ ـ رأيه في الشعر الجاهلي وما اتصل ما به من شبهات.
  - ٢ ـ إحياء الأساطير في كتابه على هامش السيرة.
- ٣\_ ما ذكره عن المتنبي من انه منكور الأب و وصفه بأنه لقيط.
- ٤ ـ ما يتصل بالفتنة الكبرى ودفاعه عن اليهودى عبد الله بن سبأ.
  - ٥ ـ فساد رأيه في ابن خلدون.

٦\_ احتقاره للعرب ووصفهم بأنهم مستعمرون كالانجليز والفرنسيين.

ثالثاً: لقد تبين أن مدرسة طه حسين قد ماتت وإلا فأين هم أتباع طه حسين: يقول رجاء النقاش إن الحملة التي تتجدد اليوم موجهة بالدرجة الأولى إلى الذين آمنوا بآراء طه حسين ومنهجه الفكرى في وطننا العربي وهم كثيرون والواقع أن الذين دافعوا عن طه حسين لم يزيدوا على ثلاثة.

رابعاً: إن عبارة اتهام طد حسين بالإلحاد لم ترد في كتابنا وإنما أوردها محرر الهلال ولكن ما اورده كتابنا هو مواقف طد حسين من القرآن ومن الإسلام ومن الرسول عليه وما نقلناه عن إسماعيل أدهم وإذا كان ما فعلد طد حسين في مهاجمة الإسلام وانتقاص رسوله واتهام القرآن بالوضع ليس إلحادا فاذا يكن أن يسمى بالارب انه يسمى باسم أكثر خطورة وتكون كلمة الالحاد بالنسبة لهذا الوضع كلمة مؤدبة.

ولا ريب ان إسماعيل أدهم كان ثمره من ثمار المدرسة التي أقامها طله حسين وهي المدرسة التي سمح لها طه حسين ان تتحدث بعنف حيث يقف هو موقف صهام الأمن للمؤامرة كلها فلا يكشف كل أوراقه وإنما يدفع أمثال هؤلاء وهم كثر إلى الجرأة على الإسلام.

خامسا: إن من المراوغة حصر موقف طه حسين من القرآن بكتابه في الشعر الجاهلي والواقع ان طه حسين جعل هذا الهدف قائماً أمامه يعالجه بين حين وحين ويمكن التأكيد بأنه لم يتوقف عن هذه الحملة في أساليبها المختلفة، ظاهرة وخفية، عن طريق العلم وعن طريق القصص، وأمامنا مذكرة الطالب التي قرأها الدكتور عبد الحميد سعيد تكشف موقفه بوضوح، ثم نراه أشد وضوحاً في محاضرته التي ألقاها في مؤتمر المستشرقين عن الضائر في القرآن، ثم نرى ذلك كله واضحاً في كتابه (الشيخان).

بل إن طه حسين كان يحدث أصحابه فى أحد مجالسه فى السنوات الأخيرة عن القرآن ويقول إنه لم يكن منقطا فكان يقرأ على وضع وعلى وضع آخر وقد راجعه فى هذا اللواء محمود شيت خطاب وكشف زيفه فى

مجلسه وعلى رءوس الاشهاد وكان هذا في العمر الأخير الذي قيل زيفاً وكذباً أنه عاد فيه إلى الله وخرج عن خطيئة الصبا.

ويشير محرر الهلال إلى التوبة وللتوبة شروط وعلامات ودلائل وعلانية فأين هي ؟ اننى على استعداد لأن أعترف بالخطأ إذا تبين أن هناك نصا واحدا كتبه طه حسين يتراجع فيه عن كلمة واحدة من رأيه في الإسسلام أو القرآن أو الرسول وأتحدى !

لقد كان طه حسين من بين جيله كله أشد إصراراً على آرائه إلى آخر لحظات حياته، لقد تراجع منصور فهمى وكتب وتراجع الدكتور محمد حسين هيكل وكتب وتراجع زكى مبارك وكتب وتراجع كثيرون إلا الدكتور طه والمسلم يرجع إلى الحق متى تبين له وإنى على استعداد أن أرجع عن رأيى هذا أمام أى دليل صحيح يكشف عن تراجع طه حسين، أما تلك الكلبات التي كان يسرها لبعض أصحابه فإنها لا تقنع أحداً ولا تصلح في مواجهة كتابات منشورة وفي أيدى الناس وما تزال تطبع حتى اليوم وتقدم للناس. اما التآمر على القرآن فتثبته أدلة كثيرة أهمها قوله أنه تلق فهم القرآن من المستشرق كازنوفا في باريس وليس من الأزهر ومن أجل ذلك أحضر هذا المستشرق إلى مصر ليعلم طلبة كلية الأداب مفاهيم غريبة للقرآن، هذه المفاهيم التي تقول بأن القرآن من كلام محمد وأنه قرآن مكى وقرآن مدنى.

سادساً: إن محاولة الدفاع عن طه حسين بالقول بأن القرآن ليس مرجعاً علمياً في التاريخ القديم، هذه محاولة مبطلة فان طه حسين الذي يشكك في أى نص من نصوص القرآن ويفرق بين المفهوم المستمد من الدين والمفهوم المستمد من الحفريات على النحو الذي يرجح فيه الحفريات وينكر ما في القرآن أمر يعرف علماء الإسلام معناه وموقف من يقول به، هذا فضلا عن أن علم الحفريات قد لطم طه حسين وهو حسى لطمة كبرى حسين كشفت الكشوف الأثرية عن آثار إبراهيم في الجميرة العربية وآثار اسماعيل ابنه (إقرأ عبد الحميد جوده السحار: محمد رسول الله والذين معه) الجميد الخاص بإبراهيم، فهل عاد الدكتور طه واعترف مخطئه ولكنه كان قد قدم

أساساً للفكرة اليهودية والصهيونية بإنكار رحلة ابراهيم إلى جزيرة العرب وبناته مع إسماعيل الكعبة، هذه الكعبة التي زارها من بعد وسنفح عندها دموع الندم ولكن كبرياءه الكاذب لم يسمح له ان يكون العالم الذي يقول أنه اخطأ عندما تبين له وجه الحق.

سابعاً: إن طه حسين أنكر أن القرآن نزل على سبعة أحرف ( وهي غير القراءات السبع ) وله قصة معروفة في سنواته الأخسيرة مع الشسيخ محمد الغسزالي ومحاولة رجاء النقاش في الدفاع عن طه حسين فيها مبطلة.

إن محاولات طه حسين في الغمز للقرآن كلها تصدر عن خطة واضحة مقصودة هي توهين قداسته سواء بترديد عباراته حول كلمة سورة أو كلمة كتاب أو حروف افتتاحيات السور وهي مرتبطه بالخطة التي ألقاها على تلاميذه من نقد القرآن في جرأة على أنه كتاب أدب وهي متصلة بدعوته إلى النظر في الكتب المقدسة ونقدها والخطة واضحة وليست في حاجة إلى دفاع.

ثامناً: إن مفاهيم طه حسين المادية والجبرية التي هي من أسس الماركسية والفكر المادى كله واضحة وضوحاً شديداً في كتابات طه حسين منذ اتصل بالاستشراق وواضح ذلك جيداً في رسالته (عن أبي العلاء) و مفهوم رجاء النقاش يلتق مع طه حسين في هذا وكلاهما معارض لمفهوم الاسلام الذي لا يرى ان الانسان ظاهرة إجتاعية ولا يرى أن فردية الانسان مطلقة والذي يربط بين الفردية والجماعية في الإنسان دون جبرية على الاطلاق ذلك ان الاسلام يقرر ارادة الفرد وحريته في التصرف والعمل ويجعل مسئولية الإنسان في حدود هذه الإرادة وهي مرتبطة بالالتزام الأخسلاقي والجسزاء الأخروى.

ومسألة ماركسية طه حسين أو شيوعيته هذه مسألة واضحة ولا تحتاج إلى دليل، فقد كان طه حسين مؤمناً بالديمقراطية الغربية لصيقابها ولكنه كان حريصاً على ان ينشر الفكر المادى وكانت صلته بدوركايم وايمانه بمفهومه للدين من حيث قوله ان الدين لم ينزل من السهاء وإنما خرج من الأرض هذه الصلة بدوركايم تكشف عن صلة طه حسين بالماركسية من حيث ان

دوركايم من أقطاب الفكر الماركسى ومن دعاته في الفكر الغسربي والواقع اننى لا أفرق بين مادية الفكر الغربي ومادية الفكر الماركسى لوضوح القاعدة الأساسية الجامعة بينها وهي التلمودية اليهودية التي صنعت كليها ، صنعت الماركسية والرأسمالية أو كما قال أحد كتاب الغرب ان روتشلد وتروتسكي إنما يمثلان تموجات الفكر اليهودي .

ومفهومنا هذا واضح في ان الاسلام جامع بين المادة والروح ولكنه ليس ماديا خالصا على النحو الذي يقوم عليه الفكر التلمودي اما ان طه حسين يساري التفكير أو غربي التفكير فتلك اشياء لا أهمية لها بالنسبة لرجسل يحمل قلها ويتوجه به اتجاه الربح والكسب والهوى ويحقق الغايات الكبرى التي عاهد أصحابه عليها ولهم عنده حارس ديدبان، ومسئولية وحساب في كل عام ولعل البعض يرجع احقاد طه حسين إلى فقر المنبت والأسرة ولكن الأمر ليس كذلك فقد عاش طه حسين حياة الباشوات، والسادة منذ اتصل بالأحرار الدستوريين ولكن الأمر ليس أمر دعوة إلى حاية المستطفين أو اشاعة العلم كالماء والهوى وإنما المسألة أبعد من ذلك وأعمق فهذه كلها مظاهر واستار تخني الهدف الحقيق العميق.

تاسعا: إن انضام طه حسين للوفد هو محاولة لاخراج طه حسين من الدائرة التي أغلقها على نفسه حين وقف من الإسلام موقف المعارضة، وقد تبين للقوم ان هدفهم لم يتحقق، فقد كانوا يريدونه اماما من أغة الاسلام حتى تكون آراؤه من بعده حجة يؤخذ بها ومن هنا كان دفعه إلى أحضان الوفد من ناحية وإلى كتابة هامش السيرة من ناحية أخرى هي محاولة دفعه مرة أخرى إلى الاسلام ليكسب ثقة السذج والبسطاء ويستطيع أن يحقق عن طريق الجامعة ووزارة المعارف والثقافة والصحافة تلك الأهداف المنوطة به وتلك الآمال المعقودة عليه ومن الحق انه بعد ان رسخت قدمه في الوفد استطاع تحقيق انجازات بميدة المدى وكان دوره بعد معاهدة مونترو بالغ الأهية فقد رسم الخطة إلى تغسريب التعمليم والتربية والثقافة في كتابه (مستقبل الثقافة) وسرعان ما نيط به تنفيذ البرنامج فعمل مستشاراً ومراقباً ومديرا للجامعة ووزيرا للمعارف خلال فترة تمتد من ١٩٣٩ إلى

1907 تقريبا فنى خلال ثلاثة عشر عاما كان قد التى السموم إلى كل البرامج والمناهج على النحو الذى فضلناه فى صلب هذا الكتاب اما مناورة الاستاذ رجاء النقاش فى الدفاع عنه فهى باطلة ومكشوفة.

# رد خاص على آراء الأستاذ رجاء النقاش

إن خطأ الأستاذ رجاء النقاش الأول الذي أقام عليه بحثه كله هو وقوعه تحت تأثير طه حسين وعجزه عن فهم أعهاقه النفسية ولذلك عذره بحكم السن فقد ولد رجاء في بداية الأربعينات، وعايش تلك الفترة التي تألق فيهـا طــه حسـين في ظــل الوفد والجامعة والوزارة وتأثر به لأكثر من عامل ربما من ناحية الحـــزبية وربما من ناحية الاعتقاد الذي عاش عليه جماعة من المثقفين بأن طه حسين هو الذي فتح لهم الطريق للتحرر من كل تلك القيم التي يسخرون منها ويرونها من التقاليد أو القديم . وعيب رجاء أنه تصور طه حسين زعيًا أو بطلاً أو شخصية وثيقة الصلة بوطنهـا أو أمتها أو أنه من الغيورين على مجدها ومجتدها، هذه النظرة يكشف عن فسادها عشرات من الوقائع في حياة طه حسين منذ يومه الأول إلى آخر أيام حياته فقد كان طه حسين ساخراً بهذه الأمة، وبقيمها وبدينها وببطولة تاريخها، مراوغاً، يلعب بكل شيء، وقد كشـف كثير ممن كتبوا عنه عن هذه الخلة التي هي مفتاح حياته الأكبر، وكل ما فيه من خلال تبع لها، فهو أشبه برجل ينصب للناس فخاً أو يحفر لهم حفرة في طريق ويختبيء لينظر حتى يقع فيه الناس فيضحك ويخرج لسانه ساخراً فإذا خوفته خاف وانطوى حستي يزول الخسطر فإذا زال الخسطر عاد إلى سخسريته وأفخاخه ومؤامراته، وإذا كان قد عرف في عصره كثير من الساخرين أمثال حفـني محمود أو فكرى أباظة أو غيرهم فإن طه حسين كان أشد من هؤلاء سخرية ، فهـى سخرية من ورائها هدف هو الهدم والهـدم الدائم لكل القـيم والسخـرية بكل المثل. ومن يقرأ كتابنا هذا ينكشف له كيف زيف قيم الأخلاق في الجامعة بين الأساتذة والطلبة، وبين الطلبة والمراجع، وفي أساليب البحــث مما رواه تلاميذه وخــاصته الدكتور نجيب البهبيتي، كيف أعلى من شأن الأهواء، وأفسد الحياة الجامعية ودفع

الشباب والشابات إلى الاختلاط والفساد، وأقام الحفلات الراقصة في البيوت وسمح للأساتذة الأجانب بإقامة الندوات وتشكيك الطلاب في عقائدهم وفتح أبواب الحرية الأخلاقية إلى غايتها فكان لا ينجح ولايفوز ولايتقدم إلاهؤلاء الأتباع المنافقون الذين يتزلفون إليه وينتظرونه على باب سيارته ويقبلون يده، ويسارعون إلى هواه، ويقلدون أسلوبه وصوته، ويكونون تلك الخلايا الخطيرة التي تعمل للتغريب والغزو الثقافي وتنطلق الى تحقيق غايته الكبرى التي عمل لها سنوات طويلة في الجامعة ووزارة المعارف والمجمع واللجنة الثقافية والصحف وكل عمل عمل فيه، فهو ساخر وحاقد وضليل لا يتوقف عن السخرية بالأزهر ورجاله وكل صاحب خلق وقد صرف من حوله من حافظوا على الأخلاق والقيم وأضرهم وحجبهم عن المناصب والأعمال.

هذه الصورة الحقيقية عن الدكتور طه حسين غابت عن الأستاذ رجاء النقاش فراح يتحدث عنه وكأنه زعيم أو علم أو بطل لا تجبوز عليه الاتهامات والشبهات ولو أنه تعمق حياة طه حسـين وتخلص من هواه الخـــاص ســـواء أكان حـــزبياً أو عقائدياً لوجد أنه كان رجـلاً يعـيش على المطامع ويتطلع إلى اتجــاه الريح ويحــب الشهرة ويطمع في الدوى ويتطلع إلى الظهـور ويحــرص على ألا يمر يوم دون أن يذكره الناس، فهو قلب بين الأحزاب والهيئات، وأراؤه عجينة طيعة يشكلها كيفها يشاء، وهو مع كل غاد ورائح، ومع كل المطامع والأهواء التي تحقق له الشهرة والمال. وهو حريص على إرضاء أساتذته المستشرقين فهو يقدم لهم دائماً شيئاً جديداً يسمم به أبار الفكر الاسلامي ليرضوا عنه وليقدموه في مؤتمراتهم ويرسلوه كل عام إلى أوربا ولولا الحرص على الإيجاز في البحث لقدمت وثائق وأراء تكشف عن جوانب من الصغار والتفاهة والنزول يترفع عنها الكثيرون وفي مفهـوم الدكتور طــه الذي يؤمن أساساً بمذهب المنفعة وبمبدأ اتخاذ أي أساليب مهما كانت في سسبيل الوصول إلى الغاية فإن كل شيء جائز، أن يتصل بهذا الحزب أو ذاك، وبهذه الهيئة أو تلك، فقد كان قلبه يتحرق حقداً على الاسلام ومع ذلك فقد كان يطمع أن تكون له في الاسلام زعامة ولذلك فلاضير أن يتصل بالكنيسة الكاثوليكية وأن يتصل بالشيوعية وأن يتصل بالماسونية وأن يتصل بالصمهيونية وأن يكون تابعاً للفكر الفرنسي فترة وأن يرضي الانجليز وهو وزير للمعارف وأن يترجم شكسبير، وأن يرضى الأمريكيين فيكتب عن الأدب الأمريكى، كل شيء يوصل إلى الجد الشخصى ويحقق هوى النفس، ويعين على أن تضرب المعاول في جدار الاسلام فإنه لديه سهل ومقبول، ولقد اتفق معى الأستاذ رجاء النقاش في مواقع كثيرة وحاول الاعتذار لطه حسين ولكنه في المواقع الأخرى كان واقعاً تحت تأثير شبهة أن يكون طه حسين عظيًا أو بطلاً أو زعيًا يمكن أن يوضع في صف الرافعى أو العقاد أو مصطفى كامل أو شكيب أرسلان أو عبد العزيز جاويش، وهذا وهم واهم، أما إذا كانت محاولة الدفاع عن طه حسين قد جاءت من ناحية الدفاع عن تلك المفاهيم التي يؤمن بها التقدميون ودعاة التجديد وهي معارضة تمام المعارضة للاسلام. أو تلك التفسيرات التي يعاولون أن يفسروا بها الاسلام ليكون المسلم ملحداً ومؤمناً ومسلمًا وماركسياً، وهي مفاهيم مرفوضة تماماً وقد خدعهم بها طه حسين ولم يعد في الامكان خداعهم اليوم.

إن الخطر كله أن تظل أراء طه حسين الزائفة والمسمومة تعمل عملها في الأجيال الجديدة ولذلك فقد كان من الضروري أن نكشف عن شخصية هذاالرجل ونوضح خداعه ونفاقه وتردده وتغيره وتقلبه ليعـرف شـبابنا أن رجـلاً مثل هذا لايمكن أن يقدم قيًّا أصيلة ، وأنه احتمى في سنواته الأخيرة بالوفد حتى يستطيع أن يقـدم سمومه في مختلف الميادين: الصحافة والثقافة والجامعة ووزارة المعارف وأنه كان أول من خرج على الوفد وأنه لم يكن وفيا لأصدقائه في حـزب الأحـرار الدسـتوريين فإنه سرعان ما هددهم بأن يكشف أسرارهم هكذا كان الرجل مراوغاً شديد المراوغة لايقيم للقيم مكاناً في حياته أو فكره لقد كان على الأستاذ رجاء النقاش ليكون صادقاً مع نفسه أن يتعرف إلى حقيقة طـه حسـين عن طـريق عشرات من لصـقائه الذين عاشروه وعرفوه وتعاملوا معه في العمل وفي البيت وفي كل مكان وفي مقدمتهم الأستاذ فريد شحاته الذي عاشره اربعين عاماً والدكتور ابراهيم اللبان والدكتور نجيب البهبيتي والذين عاشروه وتعاملوا معه في جريدة الجمهورية وعشرات في مختلف المواقع ليعرف أن الدكتور طـــه كان رجـــل هوى ومطامع ومصــالح وأنه يحــب فيبلغ غاية الحــب ويبغض فيبلغ غاية البغض، وأنه ســاخر من كل القــيم والمفــاهيم والأخلاقيات حاقد على كل من يعرف بل لقـد أخـذت شخصـيته العـــدوانية تبدو واضحة منذ سنواته الأولى مع قاضي القرية ومع أساتذة الأزهر، ولقـد شــتم طـــه حسين أساتذته وهاجم دروسهم وعرض بهم وشكاهم الى لطنى السيد في الجريدة ، ثم

عندما أعيد من البعثة كتب في مجلة السفور مهاجاً لأسلوب دراستهم محقراً لهم، معلياً لأسلوب جامعة باريس، حتى كاد يفقد البعثة ولما عاد من بعثته أعلن أن من كان يعتبرهم أساتذته في الماضي قد انتهى أمرهم أحمد زكى باشا ومحمد عبده والشيخ الخضرى ووجه الاتهام إلى تسيخ العروبة وحمل على الشيخ المغضرى عندما حرر كتاب الأغاني من الشعر الاباحي حمله شديدة ضارية ، ولم يدع كاتباً في مصر له شأن إلا وعرض به وهاجمه ، ورفض نشر آراء من خالفوه ، أو حاولوا تحرير مفاهيم الأصالة العربية والاسلامية ، وسعى لنقل الدكتور على العناني والدكتور أحمد ضيف من الجامعة لأنهم كانوا أوسع علماً وأحرص على الكرامة العلمية ورفضوا موالاة مفاهيمه وأساليبه .

وهاجم ابن خلدون والمتنبى ومدح أبا نواس وبشارا واحتقر كل من تحدث عن الاسلام وتاريخه ، الرافعى ورفيق العظم وغيرهم ، ومدح كل من كتب عن الغرب وأشاح بوجهه عن الدكتور عبان أمين عندما عرف في باريس أنه يعد رسالة الدكتوراه عن محمد عبده وكان يتمنى أن تكون عن ديكارت وابتدع بدعة سيئة عندما فتح باباً للمستشرقين وجعل لهم رأياً في الفكر الاسلامي واللغة والتاريخ ومدحهم ، وبلغ من جرأته أنه كان يقول في قحة غريبة : إن هذا الرأى لا يرضى المستشرقين . والمراوغة فن افتنه كثير من الشعوبيين وخصوم الاسلام وفي مقدمتهم ابن عربي وغيره وهو فن أجاده طه حسين فله في كل موضوع الرأى وضده فإذا ابن عربي وغيره وهو فن أجاده طه حسين فله في كل موضوع الرأى وضده فإذا ذهبت تأخذه بالتهمة قبل لك أنه في بحث آخر قد عارض هذا الرأى » ، وتلك عملية خطيرة شديدة الخطورة وهناك « الجبن » في اعلاء الآراء التي لا يستطيع أن ينشرها في مصر فينشرها في صحف أخرى كمجلة الحديث وغيرها وهناك « السرقة » من محلات لا تصل إلى أيدى الناس كسرقة بحث مرجليوث عن الشعر الجاهلي من مجلة فرنسية تصدر في الجزائر وهناك ( الحقد ) وحقده على شوق واضح في رأيه عنه فرنسية تصدر في الجزائر وهناك ( الحقد ) وحقده على شوق واضح في رأيه عنه إهدائها لمطران ثم يدعى بعد انه لم يعلن أمارة الشعر للعقاد .

والدكتور طه في مجموع هذه الصور مثال للرجل « الساخر » الذي يخرج للناس السائه، ولا يقسيم وزناً لشيء ولا لأحسد وهو في نفس الوقت الذي يغسير أولياءه وأتباعه من حزب إلى حزب ومن صحيفة إلى صحيفة ومن فكرة إلى فكرة إنما يجد من سخرية الناس الشيء الذي يعجز عن رؤيته في وجوههم وهو مراوغ في دعوته

إلى الفرعونية ثم العسروبة بمفهسومها الضسيق، وحسرصه على الإقليمية والمصرية والقومية الضيقة، في مواجهة الدعوة إلى الوحدة الإسلامية ودعوته إلى الديقراطية الغربية في مواجهة الدعوة إلى النظام الإسلامي وكلامه عن الفهم الديني اللاهوتي في مواجهة مفهوم الاسلام الجامع.

هذا الرجل الذي عندما ركب البحر الى أوربا التى عامته فى البحر بمسهد من المودعين وأهدى قفطانه الى راقصة فرنسية ، هذا النموذج الذي وصفه الدكتور اسماعيل أدهم بأنه رجل يلعب بكل شيء ويلهو بكل شيء كالطفل العزير ، هو نفسه طه حسين الذي يحتقر كل القيم ويتعامل مع الناس على هذا النحو ، يبدو فى كتاباته بصورة العالم وفى كتاباته فى اهاب الباحث فإذا أدار الناس وجوههم أخرج لسانه لهم سخرية بهم .

هذا الرجل الذى أقام فكره كله على التشكيك واللا ارادية والتساؤل واثارة الشبهات ودون أن يقدم إجابة واحدة قلأ القلوب طمأنينة أو النفوس رضا، وإنما هو المثير للشبهات المشكك في كل القيم الثوابت وقد عاش طه حسين حياته لايرى رأيا صحيحا أو فكرة أصيلة وإنما قدم شكوكاً وشبهات واثارات تزلزل القلوب.

لقد ترك طه حسين الأحرار الدستوريين عندما أحس بأن «العمل» يتطلب ذلك وهدد الأحرار الدستوريين على التو بعد أن تركهم بكشف أسرارهم فهل مثل هذا يؤتمن أو له مسحة من وفاء لأصحاب الأمس، وسرعان ما مدح من ذم من قبل وبعد أن أشبع سعد غلول اتهاماً واساءة عاد فرفع قدره وسماه العظيم الذي ليس فوقه عظيم.

وكان الناس ينظرون إلى طه حسين في هذه التقلبات ويبتسمون ساخرين ولكنه مع الأسف لم يكن يرى سخرياتهم، ولو رآها لما اهتم بها فقد كان ينفذ مخططاً ويندفع إلى غاية، لقد وجد في الوفد حماية له ومنطلقاً للعمل وعندما كتب الشيخ محمد عرفه كتابه في نقد آرائه وقال ما هو أشبه بكلمة معروفة عن آخر: أنا الوفد، أنا الأمة ومن يعارضني فهو خارج على الأمة.

أى عقيدة وايمان دخل به طه حسين الوفد وترك به حزب الأحرار ومن قبل دخل به حزب الاتحاد بل أى عقيدة وايمان كانت تحرك طه حسين في حياته كلها الا مذهب المنفعة وأسلوب السخرية وطابع الحقد الذى غمر حياته كلها . لقد دخل به منها .

طه حسين الوفد بعد أن تداعت أركانه وخالف الوفد وحاربه عندما كان في القمة ان الأمر ليس أمر عقيدة أو ايمان وإنما هو أمر مصلحة ومدخـل مؤمن ومنفـذ ميسر لتحقيق الغايات التي قام عليها التغريب والغزو الثقافي والتي خدمها طه حسين أجل خدمة ، وهي مدرسة معـروفة كانت تنظر الى المطامع والأهواء وتحـرك أقلامهـا حيثًا تجد المهاد اللين والعطاء المادى الجزل ولقد كان طـه حسـين بارعاً في الهجـاء أشـــد براعه وبارعاً في المدح أشد براعة فهو صاحب قلم مباع لكل من يدفع وكان أكبر الدافعين هم رجال التغريب فله بهم صهراً ونسباً.

### عقيدة طه حسين

تركزت مع معظم الكتابات حول عقيدة طه حسين وإيمانه بالله والاسلام ونني تهمة الزيغ أو الإلحاد أو تغيير الدين عنه ، وعقيدة طه حسـين واضـحة معـروفة في عديد من النصوص الثابتة التي أملاها والتي لم يغيرها حتى آخــر يوم من أيام حياته وهذه نماذج منها. عن الدين

١ ـ ان الدين حيث يثبت وجــود الله ونبوة الأنبياء ويأخــذ الناس بالايمان بهما

يثبت امرين لم يستطع العلم إلى الآن أن يثبتها ، فالعلم لم يصل بعد إلى اثبات وجود الله ولم يصل بعد إلى اثبات نبوة الأنبياء واذا فبين العلم والدين خصومه في هذين الأمرين يثبتها الدين ولا يعترف بهما العلم.

٢ ـ لقـد ظهـر تناقض صريح بين نصـوص هذه الكتب السهاوية وما وصـل إليه العلم من النظريات والقوانين وامر ثالث هو أعظم من الأمرين خطراً ذلك أن العلم لم يقف عند هذا اللون من الوان الخلاف وانما طمع في أن يخضع الدين لبحثه ونقده

٣ ـ إن العالم ينظر إلى الدين كما ينظر إلى اللغة وكما ينظر إلى الفقه وكما ينظر إلى اللباس من حيث أن هذه الأشياء كلها ظواهر اجتماعية يحدثها وجود الجماعة وتتبع الجهاعة في تطورها وتتأثر بما تتأثر به الجهاعة، اذن فالدين في نظر العسلم الحديث ظاهرة كغيره من الظواهر لم ينزل من السهاء ولم يهبط به الوحسى وإنما خسرج من الأرض كما خرجت الجماعة نفسها.

إن الدين في ناحية والعلم في ناحية أخرى ، وان ليس الى التقائها سبيل ومن زعم للناس غير ذلك فهو إما خادع أو مخدوع والحق أن المخدوعين كثيرون وهؤلاء المخدوعون هم الذين يحاولون دائما التوفيق بين العلم والدين » ( السياسة الأسبوعية ١٧ يوليو ١٩٢٦ وما بعده ).

هذا هو رأى طه حسين في الدين منقـول من دوركايم ومدرسـة الإلحـاد والمادية الغربية وقد أورده هؤلاء عن دين العرب ونقله طه حسين ليصور به دين الإسلام.

#### عن القرآن:

لاشك أن الباحث الناقد والمفكر الحر الذى لايفرق في نقده بين القرآن وبين أى كتاب ديني آخر يلاحظ ان في القرآن أسلوبين متعارضين لايربط الأول بالثاني صلة ولاعلاقة مما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن هذا الكتاب قد خضع لظروف مختلفة وتأثير بهيئات متباينة فثلا نرى القسم المكي فيه يمتاز بكل ميزات الأوساط المنحطة كما نشاهد أن القسم المدني اليثربي تلوح عليه امارات الثقافة والاستنارة وإذا دققتم النظر وجدتم القسم المكي ينفرد بالعنف والقسوة والحدة والغضب والسباب والوعيد والتهديد ويمتاز كذلك بتقطع الفكرة واقتضاب المعاني وقصر الآبات والخلو التام من التشريع والقوانين كما يكثر فيه القسم بالشمس والقمر والنجوم الى اخر ما هو جدير بالبيئات الجاهلية الساذجة التي تشبه بيئة مكة تأخراً وانحطاطاً. أما القسم المدنى فهو لين وديع مسالم يقابل السوء بالحسني ويناقش الخصوم بالحجة أما القسم المدنى فهو لين وديع مسالم يقابل السوء بالحسني ويناقش الخصوم بالحجة المادئة والبرهان الساكن الرزين كما أن هذا القسم ينفرد بالتشريعات الاسلامية كالمواريث والوصايا والزواج والطلاق والبيوع وسائر المعاملات».

ولاشك إن هذا اثر واضح من اثار التوراة والبيئة اليهودية التى ثقفت المهاجرين إلى يثرب ثقافة واضحة يشهد بها هذا التغيير الفجائى الذى ظهر على اسلوب القرآن ثم يقول طه حسين لتلاميذه: ليس القرآن إلا كتابا ككل الكتب الخاضعة للنقد فيجب أن يجرى عليه ما يجرى عليها والعلم يحتم عليكم أن تصرفوا النظر نهائياً عن قداسته التى تتصورونها وأن تعتبروه كتاباً عادياً فتقولوا فيه كلمتكم ويجب أن يختص كل واحد منكم بنقد شيء من هذا الكتاب ويبين ما يأخذه عليه ».

وهذه النصوص منقولة نقلاً من محاضرات كازانوڤا عن القرآن الذي ادعى طه حسين إنها أعظم من دروس الأزهر والتي تجدها في كتاب جسولدزيهر ( العسقيدة

والشريعة) قرأها طه حسين على طلبته ١٩٢٦ وعاد فنشر هذا الكتاب بعد أن رأس دار الكاتب المصرى اليهودية سنة ١٩٤٦ وهذه حجة فى وجه الذين يدعون أن طه حسين غير آراءه فى آخر حياته.

وهى في مجموعها آراء تحاول أن تصور أن النبي تأثر باليهودية في المدينة فضلا عن دعوى القول بأن القرآن من كلام محمد.

#### الرسول ﷺ:

(يقول) ونوع اخر من تأثير الدين في انتحال الشعر واضافته إلى الجاهليين وهو ما يتصل بتعظيم شأن النبي من ناحية اسرته ونسبه من قريش فلأمر ما اقتنع الناس بأن النبي يجب أن يكون من صفوة بني هاشم وان تكون بني هاشم صفوة بني عبد مناف وان تكون بني مناف صفوة بني قصى وان تكون قصى صفوة قريش وقريش صفوة مضر ، ومضر صفوة عدنان وعدنان صفوة العرب والعرب صفوة الإنسانية .

ويقول في مقدمة هامش السيرة: أحب أن يعلم الناس انني وسعت على نفسي من القصص ومنحتها من الحرية في رواية الأخبار واختراع الحديث ما لم أجد به بأسا الاحين تتصل الاحاديث والأخبار بشخص النبي أو بنحو من الدين. وقد علق الدكتور محمد حسين هيكل على هذا النحو الذي نحاه الدكتور طمه فقال: إن ( في الأدب الجاهلي) و ( على هامش السيرة ) موضعاً للمقارنة فكلاها يتحدث عن العصر الجاهلي الذي سبق مولد النبي عليه السلام والذي عاصر هذا الأمر الكتاب الأول يهدم ما جاءت به الأساطير في الجاهلية والكتاب الأخير يجلو هذه الاساطير وينمقها. لقد خطا في هذا الكتاب إلى أدب الأسطورة المثيولوجية في حياة العرب وفي سيرة النبي، وهو إذ خطا هذه الخطوة يعلم أن كثيراً من هذه الاساطير التي روى إنما هي بعض الاسرائيليات التي روج اليهود بعد عصر النبي ﷺ بحقدهم على عمد لأنه حاربهم وأجلي الأكثرين منهم من بلاد العرب ومهد بذلك لإجلاء البقية الباقية بعد زمن قصير من وفاته متأثرين بحفيظتهم على المسلمين حفيظة جعلتهم يروجون الألوف من الاحاديث المكذوبة على النبي ومن القصص التي تنافي تعاليه منافاة صريحة فا عسى يكون هذا الدافع القوى الذي دفع طمه الى هذا التطور فلم منافاة صريحة فا عسى يكون هذا الدافع القوى الذي دفع طمه الى هذا التطور فلم يجد بدا من الاذعان له ومن صياغة هذه الاساطير. لذلك استبيح طمه العذر ان

خالفته في اتخاذ النبي وعصره مادة لأدب الاسطورة . وقال يجب في رأيي أن لا يتخذ مادة لأدب الأسطورة وطه يعلم أكثر مما اعلم ان هذه الإسرائيليات إنما أريد بها إقامة اساطير مثيولوچية اسلامية لإفساد العيقول والقلوب من سيوار الشيعب ولتشكيك المستنيرين ودفع الريبة إلى نفوسهم في شأن الإسلام ونبيه ولقد كانت هذه غاية الاساطير التي وضعت عن الاديان الأخرى . وفي نطاق مفاهيم العيقيدة في كتابات طه حسين : قوله : ان الإنسان يستطيع أن يكون مؤمنا وكافرا في وقت واحد ، مؤمناً بضميره وكافراً بعقله ، فإن الضمير يسكن الى الشيء ويطمئن اليه فيؤمن به أما العقل فينتقد ويبدل ويفكر أو يعيد النظر من جديد فيهدم ويبنى .

وفي ضوء هذه الركائز التي صور بها طه حسين عقيدته ومفهومه للدين والرسول والقرآن نستطيع أن نواجه تلك العبارات التي صاغها الأستاذ عبد المنعسم شميس وما أورده الأستاذ رجاء النقاش وما يقوله كل الذين خدعتهم كلمات طه حسين حين قال انه يستمع إلى محطة القرآن الكريم في سنواته الأخيرة ، ذلك لأن مفهـوم طـه حسين للإسلام نفسه فاسد من الجذور، فهو يفهم الإسلام كما علمه اياه كازانوڤا ودوركايم، مجموعة من التراتيل ومفهوماً لاهوتياً خالصاً على النحـو الذي يفهـم به هؤلاء دين الغرب وآية فساد مفهوم طـه حسـين للاسـلام أنه ينكر انه منهــج حياة ونظام مجتمع، ولا يراه إلا دين عبادة قائم على العلاقة بين الانسان وربه، وفي ضوء هذا يمزق وجوده إلى قسمين قسم يؤمن بالشئ وقسم ينكره ، وذلك موقف من القرآن: فهو في مجمل أرائه يراه كالكتب المقدسة من عمل الانبياء وكتابات الرسل وفكرة ربانية القرآن عنده غامضة شديدة الغسموض، وهو في كل هذه المفاهيم معارض تماما لعقيدة الإسلام التي تربط بين العـقل والقلب في اتجـاه واحـــد وهذا التمزق والانشطار هو مفهوم لاهوتي لايقسره الإسسلام ولا يرضياه. وعباراته التي أوردناها عن الاسلام والقرآن ومحمد لم يغيرها طـه حسـين بعـد، وهي توحـــي بأن عقيدته مضطربة وإذا كان طه حسين كما يعده بعض الناس قد عاد إلى الإسلام فإنما كانت عودته إلى هذا المفهوم: مفهوم الدين اللاهوتي الذي يقوم على العبادة وحدها وليس على الايمان بالاسلام دنيا ومنهج حياة فهو يرى الإسلام ديناً بمفهوم المسيحية أو اليهودية الذي تعلمه هناك ولعل أخطر ما في هذا المفهـوم تطبيقـه فقـد كان طــه حسين معارضاً لتطبيق الشريعة ، خصمًا لما ورد في الدستور من أن دين الدولة هو

الإسلام وله فى ذلك بحث مطول نشره فى مجلة الحديث الحلبية أنحى فيه باللائمة على هذا النص وأنكره وعارضه وهو يعتصم بالديمقراطية والمصرية الاهليمية فى مواجهة مفهوم الإسلام الجامع وعندما ارتفعت الدعوة إلى تقنين الشريعة الإسلامية ١٩٣٩ ذكر الناس بمعاهدة مونترو التى التزمت فيها مصر بالقانون الفرنسى وكان حريصاً على مهاجمة الاسلام من حيث هو قوة ملزمة عن طريق الأزهر تحول دون ظهور الدعوات الهدامة، وكان موضع الاتهام بأنه يروج لأفكار معارضة للعقيدة الصحيحة، وكان موقف الإسلام ان كل إنسان حرفى أن يعتقد ما يشاء ولكنه يحرم ان يذبع به ويفتن الناس, ولما كانت مهمة طه حسين هى اذاعة هذه الشبهات فقد كان حريصا على أن يحطم هذه الضوابط والقيود، وكان موقفه منها موقف الثعلب الماكر وشومه .

إن مقال طه حسين ( بين العلم والدين ) الذي نشره في مجلة الحديث عام ١٩٢٧ هو بمثابة تقرير كتبه الدكتور إلى اساتذته عتاة التغريب ليكشف لهم عن الخطر الذي يواجهه تحت مادة دين الدولة الرسمي الإسلام وفيه يكشف مفهومه للإسلام بأنه لا يزيد عن أن يكون صلاة وصياما واحتفالا بالمولد النبي والأعياد الرسمية واطلاق المدافع في رمضان وقيام المحمل الخ..

أما بالنسبة للنظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فانه يدعو مصر الى اعتناق النظرية الغربية ويرى انه لاسبيل غير ذلك.

ويبق بعد ذلك موقف طه حسين من الطواف حول الكعبة وبكاءه ونحيبه فيا يروى الشيخ امين الخولى عام ١٩٥٢ ولذلك تفسيرات واضحة: اما أن الدكتور طه حسين تذكر ذنبه حين انكر وجود ابراهيم وإسماعيل وقد وجدها حقيقة حين وقف امام الحجر الأسود، وربما كان ذلك جزءاً من المسرحية التي أريد بها القول بأنه عاد الى الإسلام ليكون أكثر قدرة على الخداع والتغرير بالعقول، أو أن طه حسين كان قد غير وبدل، أو انحرف في دخيلة نفسه، مما لم تعرفه أو مما أشار إليه في بعض مواضع كتاباته، فهو هنا يريد أن يسلم نفسه إلى عقيدة هي في مفهومها لاهوتية وليست إسلامية بمعنى أن الإسلام دين ونظام مجتمع، وعلى كل حال فإن الأمور مرهونة بنتائجها، فا هي الآثار التي بدت في كتابات طه حسين بعد زيارة

الكعبة مما يدل على أنه غير منهاج فكره أو حياته ؟ لا شيء ان كل الكتابات التي نشرها بعد ذلك كانت سائرة في طريق المراوغة والتشبث بالحكام والتملق والنفاق وظل مفهومه فيا أورده من قبل عن الإسلام كها هو ، الكتب تطبع ولا يدخل عليها أى تعديل ولا يرفع منها أى عبارة موحية بالشك . ولا نقول أن تلك دموع التماسيح ولا نقول انه كان يسخر من هذه الأمور ويراها طقوسا ، أما تلك العبارات التي وددها فقد سمعها من المطوف الذي طاف به وربما كان قد قرأها في أول حياته ، وهي على كل حال سهلة هينة لانها توزع في كتب بكل اللغات تباع امام المسجد الحرام بقرش واحد!

# هل غير الدكتور طه آراءه

ان الدفاع عن طه حسين من بعض عارفيه ومريديه وكل من كان له عليهم فضل أو لهم به صلة هو من حقهم ولكن المعادلة الصعبة هي أن المسئولية الأخلاقية أمام الأجيال هي أكبر بكثير من العاطفة الفردية والهوى الشخصي.

إن هؤلاء القوم ما كادوا يرون هذه الصورة التي كشفت حقيقة طه حسين تنشر على الناس حتى بادروا إلى القول:

لقد غير الدكتور طه آراءه في آخر حياته.

لقد تراجع الدكتور طه عن أخطر آرائه.

والقصة تسمعها من الكثير ولكن هل هى صحيحة حقاً! والواقع أن هناك ما يمكن أن يقوله هؤلاء: إن الدكتور طه كتب على هامش السيرة وبه كفر عن الشعر الجاهلي وكتب كتابه الشيخان (عن أبي بكر وعمر) وبه كفر عن مستقبل الثقافة.

وذلك كله خداع وباطل فإن الدكتور طه لم يغير آراءه مطلقاً لأنه كما يقول الدكتور محمد نجيب البهييتي كان له حارس ديدبان يحول بينه وبين ذلك ، هذا الحارس مقيم في بيته يلفت نظره داعًا إلى الخط المتفق عليه ، ولكن الدكتور طه حسين غير أساليبه ووسائله وبعد أن كانت أساليبه هي الهجوم على الاسلام اصبحت تقوم على ترضى الاسلام ظاهرياً ودس السم على مراحل خلال البحث.

ولا يقل السم المدسوس في كتاب (الشيخان) عن السم المدسوس في هامش السيرة أو في الشعر الجاهلي ولكن القوم لا يعلمون وسائل اخفاء الشبهات. ان الذي يتردد على الألسنة هو \_ أن كثيرين واجهوا طه حسين برأيهم في: الشعر الجاهلي، أو هامش السيرة أو مستقبل الثقافة وقال لهم: لو استقبلت من امرى ما استدبرت ما كتبت الشعر الجاهلي، أو قوله اكتم عنى، أو قوله للسفير المسلم احمد رمزى عن كتاب مستقبل الثقافة: انني متفق معك على أن في الكتاب اخطاء كثيرة، ذلك هو اسلوب طه حسين المرن الماكر الخادع الذي لا يواجه الناس بالمعارضة أو الهجوم، ولكنه يلين حيث يرى ان صاحبه واع لسمومه، فإذا وجد من يجهل لم يتنع عن خداعه وقصته مع اللواء محمود شيتخطاب موجودة في قلب هذا الكتاب ومعروفة أما القول بالتراجع فإن هناك من الأدلة الكثير الذي يكذبه:

أولا: إن اسلوب التراجع معروف، هو أن يعلن الكاتب أنه كان يقول بكذا ثم تبين له سوى ذلك، وان يوقف على الفور ماله من مؤلفات في هذا الصدد.

ثانيا: أن يعلن انه اتخذ هذا الاسلوب كوسيلة للعمل ثم تبين له أنه لا ينتج وأنه تحول عنه

ومثل الحالة الأولى الامام الأشعرى ومثل الحالة الثانية الدكتور محمد حسين هيكل فهل تراجع طه حسين حقا عن رأى من آرائه وهو حيى، واعلن ذلك ؟ ذلك ما لم يحدث وهل يكن ان يتراجع طه حسين عن رأى أو آخر في مساره خاصة مع صديق دون ان يوقف هذا الرأى عن الذيوع والانتشار. ان ذلك لا يكنى، بل ان هذا يؤكد اصرار الدكتور طه على الرأى وحرصه على أن يذيعه في الناس فيفسد به مزيداً من العقول والقلوب، لقد اشار الأستاذ جابر رزق في مقاله الذي نشرته مجلة الاذاعة ان طه حسين " عدل " رأيه في الشعر الجاهلي بعد أن قرأ كتاب الدكتور أحمد الحوق \* الحياة العربية في الشعر الجاهلي " وقال ما كنت أعلم هذا كله وقال له الأستاذ ابراهيم مصطفى:

لماذا لم تعلن رجوعك عن ارائك؟ فابتسم طه حسين وقال له: لا. لا. لا.

وهناك واقعة حدثت للأستاذ محمد بهبجت الأثرى: في منزل فخرى البارودى في دمشق والمشهد من بدوى الجمل وكانت المحاولة هي كشف زيف الدكتور طه في ادعائه أن النابغة الذبياني شخصية مخترعة اخترعها الرواه وفي هذه الليلة وافق طه على وجود شخصية النابغة الذبياني وأنه شخصية حقيقية وقال:

ـ أيوه هو كذلك.

وهناك رواية سعيد الأفغانى الذى قال ان طه حسين اتفق معه على إلقاء محاضرة فى دمشـق موضوعها هكذا:

(كان قرر فى كتابه حديث الأربعاء ان الحجاز كان مصدر المجون والأدب الماجن وقد ظهـر له الآن أن ذلك كله (كلام فارغ) وأن البلاط الأموى بدمشق هو مصـدر هذا المجـون) ثم ألغى موضوع المحاضرة لأن الاتهام انتقل إلى دمشق.

ولكن هل توقف طه حسين عن آرائه ؟ هل حدث تلاميذه بشيء من هذا التراجع ؟ إن ذلك ظل قاصراً على مسمع عدد قليل جداً من أصدقائه.

هذا شيء وهناك شيء آخر، إن بعض مقالات الدكتور طه التي نشرها في أول الشباب وفيها اراؤه الجارحة عاد فجمعها في مؤلفات صدرت في آخر حياته ومعنى هذا هو اصراره على تلك الاراء وانه لم يتنازل عنها أما القول بأن كتبه على هامش السيرة أو الفتنة الكبرى أو الشيخان هي تراجع عن ارائه السابقة وتحول الى الاسلام فذلك قول ساذج وقد كشفنا فساده في هذا الكتاب ونضيف بأنه كانت هناك مؤامرة وفشلت ترمى إلى تنصيب الدكتور طه إماما للإسلام وقد غضب القوم عندما هاجم الإسلام بعضف في المرحلة الأولى، وطلبوا إليه أن يدخل الإسلام من باب آخر حتى يمكن أن تكون اراؤه حجة على المسلمين من بعد في فتوى ضالة على النحو الذي حاول به أن يتحدث في مؤتمر الحوار بين الاسلام والمسيحية وهو حوار مشبوه

ولكن أراء طه حسين التي قدمها في هذا المؤتمر لم تلبث أن أصبحت حجة من بعد ووصفت بأنها مبادرة طيبة ومقدمة لما قام به البعض بعد ذلك في طريق محقوف بالمخاطر والشبهات.

لقد غضبت الجماعة عن آرائه الأولى في النسعر الجماهلي والدين والعملم وغيره فقمد كانوا يحاولون أن ينصبوه اماما ، وقال بعض مؤرخيه إن آراء طمه حسين هي بمثابة "اجتهاد" أو هكذا فهم الاب كمال قلته ممن رجع إليهم كما أشار في كتابه.

وكانت الحظة أن يعود طه حسين الى الإسلام فى ضجة ضخمة واختاروا لها وسيلة وخطة: أما الوسيلة فهى كتابه هامش السيرة أما الخطة فهى الانضواء تحت لواء حزب الأغلبية الوفد لتكون قدرة طه ونفوذه أقوى فى تحقيق الأهداف المرسومة.

ولقد خدع كتاب على هامش السيرة كثيرين وظنوا أنه دعوة حارة إلى الدين وخنى عليهم جانب السخرية والتهكم الواضح فيه والذي كشفه الرافعي منذ اللحظة الأولى.

أما الفتنة الكبرى فإنه محاولة جرئية لتبرئة اليهبود من فتنة (عبد الله بن سبأ) وهي فتنة ذات جذور عميقة في تاريخ الإسلام فأراد طه حسين أن يخدم اليهبودية العالمية بعدمل آخسر يضاف إلى قولته في ابراهيم واسماعيل، وفي كتابته عن قصة اليهبود في ألمانيا وأوربا ويتصل ذلك بإصدار مجلة الكاتب المصرى ومحاضراته في الدور الأسرائيلية في القاهرة والأسكندية وهناك الوثيقة التي تدحض كل الشبهات وهي حديثه مع مجلة الأثنين التي كانت تصدرها دار الهلال والاتهام موجه فيها صراحة إلى الدكتور.



#### [خـاتمة]

هذا هو الرجل الذى حاول البعض الدفاع عنه ، وما اعتقد أن احدهم كان مضللا فى شأن الرجل ولكن لأن هواهم كان مع دعوته وخلقه واتجاهه والتيار الذى يتحرك فيه فإنهم إنما كانوا يدافعون عن وجود يخشون انهياره ودماره . لقد كانت محاولة يائسة لانقاذ ما يكن انقاذه من أثر تلك القنبلة التى انفجرت فى قاعدة التغريب فزلزلت هذا الوجود وحطمت دعائمه وعصفت بأوليائه وجملة القول أن الزمن قد تجاوز آراء طه حسين وهو حى وماتت كلها بين يديه وحطم رجال الاصالة وحركة اليقظة مفاهيمه واحدة بعد اخرى قبل أن يوت ذلك لأن هذه الاراء كانت مرتبطة بمذاهب متغيرة ومفاهيم متحولة ، أما ما كان موضع هجومه فرتبط بالقيم الثابتة الربانية التى سوف تجد على مدى الأزمان والعصور من يدافع عنها ويكشف زيف الذين يسممون آبارها ويفسدون نقاءها وطهرها .

لقد سقطت نظريته عن الفرعونية ، وعن الخلاف بين العلم والدين ، وعن ابن خلدون ، وعن السعر الجاهلي وعن احياء الاساطير في سيرة النبي وعن افساد سيرة الصحابة وانكار شخصية عبد الله بن سبأ ، وظهرت عشرات المؤلفات والدراسات والأطروحات الجامعية التي كشفت ذلك .

ونحن لا نقدم هذه المحاولة إلا لنكشف فساد هذه الأراء التى ما زالت منشورة فى مؤلفات تطبع وتنشر على أوسع نطاق، وكل ما عرض له أصحابنا فى تساؤل ماكر موجود بين دفتى الكتاب، وكل ما نحاول ان نقرره فإن لدبنا عليه الدليل ومعنا الوثائق وما يزال لدينا الكثير مما سنقدمه فى دراستنا المستوعبة الكبرى (طه حسين: مفكراً وأديباً) ومع ذلك فنحن لا ندعى العصمة فالعصمة فله وحده ونقبل أى نص موثق يكشف عن أن الدكتور طه حسين تراجع عن رأى من هذه الأراء ونعود إلى الحيق دائما ونسأل الله أن يجعل عملنا هذا مبرءاً من كل غرض وهوى ومطمع وخالصاً لوجهه الكريم.

# وقسائع البحث

| صفحة | الموضوع                                           |
|------|---------------------------------------------------|
| ٧    | مـدخل                                             |
| 19   | الباب الأول: حياة طه حسين: مرحلة التكوين والاعداد |
| 41   | الفصل الأول: مطالع حياته                          |
| 44   | الفصل الثانى: رحلة أوروبا وآثارها                 |
| 44   | الفصل الثالث: في احضان الاستشراق                  |
| ٤١   | الفصل الرابع: التبعية للفكر الغربي                |
| ٤٩   | الفصل الخامس: الولاء للسياسة الغربية              |
| ٥٣   | لباب الثانى: مرحلة النضوج والتألق                 |
| ٥٧   | الفصل الأول: في الجامعة                           |
| ٨٣   | الفصل الثانى: في وزارة المعارف                    |
| ٩.   | طه حسين والأزهر                                   |
| 99   | وزير المعارف                                      |
| ۱٠٧  | الفصل الثالث: في الصحافة والسياسة الحزبية         |
| ۱۱۸  | طه حسين والملك                                    |
| 171  | الفصل الرابع: في المجمع والجامعة العربية          |
|      | الفصيل الخامس: في المحاضرات والمؤتمرات            |

| الصفحة                         | الموضوع                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| ر جيله                         | الباب الثالث: آراء طه حسين وصراعه مع اهل |
| 171                            | الفصل الأول: آراء طه حسين                |
| 1 £ 9                          | الفصل الثانى: طريقة البحث                |
| ١٥٧                            | الفصل الثالث: ظاهرة التحول والتناقض      |
| 177                            | الفصل الرابع: الأسلوب والأداء الفني      |
|                                | الفصل الخامس: الاستجواب                  |
| 199                            | الفصل السادس: صراعه مع أهل جيله          |
| هورية والجديد وأكتوبر والاذاعة | الرد على ماكتبته صحف (الهلال والجم       |
| : هل غير الدكتور طه حسين اراءه | والعربي ) مع الاجابة على التساؤل المطروح |
| 770                            | في الفترة الأخيرة من حياته؟              |
| Yo1                            | خــاتمة                                  |

\* \* \*

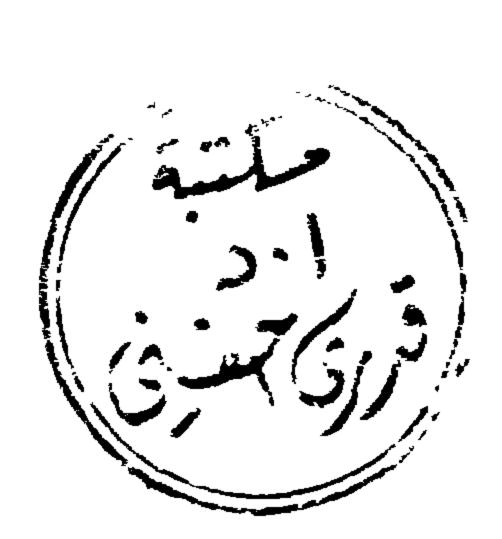

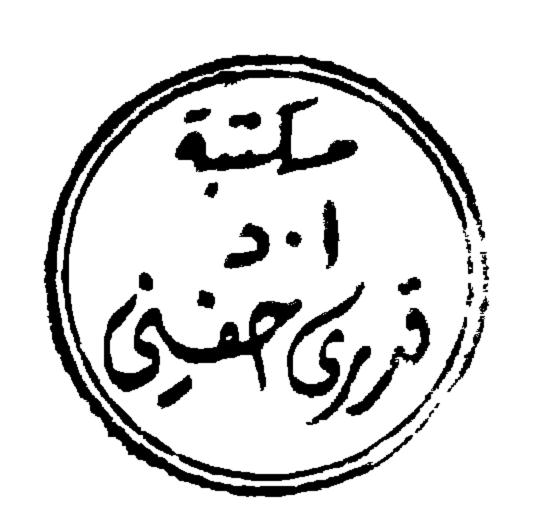

رقم الايداع ١٩٧٧ / ١٩٧٧ الترقيم الدولى ٠--٢--٢٥٥٧ ISBN

دار النصر للطباعة الاسلامية ٢ ، ١ ، شارع نشاطى ــ شبرا القـاهرة القـاهرة ت ٢٢١٥٥

# طه حسين حياته وفكره في ضوء الإسلام

لأول مرة بعد وقت طويل يتمكن أحد الباحثين المسلمين وهو ﴿ انور الجندي ﴾ من مواجهة عميد التفريب في الأدب العربي المعاصر والفكر الاسسلامي الحديث: ( الدكتور طه حسين ) الذي شغل الناس أكثر من غمسين عاما بأحجاره وقذائفه الني ألقاها على كل زاوية من زوايا بنساء الإسلام من خلال سسيرة الرسول والدين والحضارة والتاريخ والأدب القاها فكلبة الآداب والصحافة ومجمع اللغة واللحنة الثقافية للحامعة العربية ووزارة المعارف وقد بسار طه حسين قدما في طريقه تحوطه هالة من الخداع والتفسليل والعماية تعت أسماء التجديد والتقدم والعصرية والبحث العلمي وظهرت الأهيال الجديدة من النبياب في هذا الحو الطعم بالخرافة الأسطورية فلم تستطع أن تتبين وجه الحق ، رأت ما أطلق عليه عميد الأدب محاطا بهالة من النبريز والدوى غلم تعرف حقيقة الدور الذي قام به في مجال التفريب والفزو الثقافي فكان لابد أن ينطلق للحق لسانا ( بل نقنف بالحق على الباطل فيدمفه فاذا هو زاهق ) ومن ثم كانت هذه المحاولة السريعة التي نقدمها اليوم بين يدي القارىء كمقدمة لعمل كبر يظهر في القريب بانن الله .

والله من وراء القصد .

دار الاعتصام



